الله يَعْمَعُدُ الْكُلِّمُ الطَّلِثُ والْعَدَّمُ الصَّالِحُ يُرْفَعُهُ

مرتب الأمير علاء الدين الفارسي الأمير علاء الدين الفارسي ١٩٥٥ - ١٩٥

تحقیق احتکادم کانشاکر

دارالمعسارف عبر



تَحِيَّة

بين يدي الكتاب

وتقديره

للأمير الأعظم ، فخر العُرُوبة ، نصير العلم وراعي العلماء ، حامي حمى السنة النبوية ، ﴿ أُميرَ الجزيرة ﴾ :

سعود بن عبد العزيز

ولى العهد المعظم ، حفظه الله وأيده .

في ظل المليك الجليل ، مجدد مذهب السلف الصالح ، ومحيي مجد الإسلام ، الملك الإمام :

عبد العرزيز آل سعود أطال الله بقاءه عزًّا للمؤمنين ونصرًا ،

كتب أحمد محمد شاكر عفا الله عنه

### المسند الصحيح\* على التقاسيم والأنواع

من غير وجود قطع في سندها ، ولا ثبوت جرح في ناقليها

من تصنيف

شيخ الإسلام، أو حد الحفّاظ، سيد النُّقَّاد أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي

تغمده الله برحمته

405 - · ·

<sup>\*</sup> هذا عنوان «صحيح ابن حبان» الثابت على أصل الكتاب. وهو اسمه الذي سماه به مؤلفه أبو حاتم بن حبان رحمه الله .

## لسمالة الرحم الرحم لرحم لرحم الرحم الله والمر

الحمد لله العزيز القهّار، الصمد الجبّار، العالم بالأسرار. الذي اصطفى سيد البشر محمد بن عبد الله بنبوته ورسالته، وحذّر جميع خلقه مخالفته، فقال عزّ مِنْ قائل: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِمُوك فيا شَجَرَ بينهم، ثم لا يَجِدُوا في أنفسهم حَرَجًا مما قَضَيْتَ ويُسَلِمُوا تسلماً).

صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين .

أما بعد: فإن الله تعالى ذِكُرُه أنع على هذه الأمة باصطفائه بصُحْبة نبية صلى الله عليه وسلم أُخْيارَ خلقه في عصره ، وهم الصحابة النجباء ، البررة الأنقياء ، لزموه في الشدة والرخاء . حتى حَفِظوا عنه ما شَرع لأمته بأمر الله ، ثم نقلوه إلى أتباعهم ، ثم كذلك ، عصراً بعد عصر ، إلى عصرنا هذا . وهو هذه الأسانيد المنقولة إلينا بنقل العدل عن العدل وهي كرامة من الله لهذه الأمة ، خَصَّهم بها دون سائر الأم . ثم قيض الله لحكل عصر جماعة من علماء الدين ، وأيمة المسلمين ، يُمز كُون رواة الأخبار ، و نَقَلَة الآثار ، ليَذُبُّوا به الكذب عن وَحْي الملك الجبّار .

فَمِنْ هَوْلاَء الأَيمَة : أبو عبد الله محمد بن إسمعيل الجُعْنِيّ (١)، وأبو الحسين مسلم بن الحجّاج القُشَيْري، رضي الله عنهما . صَنَفَا في صحيح الأخبار، كتابين مُمَهَّذَّ بَيْن، المحجّاج القُشَيْري، وفي الله عنهما . صَنَفَا في صحيح الأخبار، كتابين مُمَهَّذَّ بَيْن، المتشر ذِكُرُهُما في الأقطار (٢) .

<sup>(</sup>١) هو البخاري ، رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) من أول الحطبة إلى هنا : هو نص خطبة الحاكم أبي عبد الله ، في كتاب ( المستدرك على الصحيحين ) ، المطبوع في حيدر آباد بالهند سنة ١٣٣٤ .

وقد التزم الشيخان: البخاريُّ ومسلم ، أن يخرجا في كتابيهما الصحيح من الحديث ، بل أعلى أنواع الصحيح درجة ، ولم يلتزما ولا واحدُ منهما استيعاب الصحيح كله ، بل تركا كثيراً من الصحيح الذي على شرطهما ، والصحيح الذي هو أقل درجة من شرطهما .

وتبعهما في صنع كتب تقتصر على صحيح الحديث كثير من الحفاظ الأيمة الكبار. منهم: ابن خُزَيْمة ، الحافظ الكبير، إمامُ الأيمة ، شيخُ الإسلام ، أبو بكر محمد بن إسحق بن خُزَيمة النَّيْسَابُوري . ولد سنة ٢٢٣ ، وتوفي سنة ٣١١ ، عن ٨٩ سنة .

صنف كتابَه المشهور (صحيح ابن خزيمة ). ولم نره قطُّ ، ولا ندري لعله يُوجد من كيفنى منه نسخ مخطوطة لم تَصِلُ إلينا ولم يَصِلُ إلينا خبرُها. وعسى أن يجده من كيفنى بتحقيقه ونشره نَشْراً علميًّا صحيحاً.

ثم تبعه تلميذُه: ابنُ حِبّان، الإمام الحافظ العلامة، أبو حاتم محمد بن حِبّان التَّميميُّ النُبشتيُّ . مات سنة ٣٥٦ عن نحو ٨٠ سنة .

صنف كتابه الذي سماه (المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع ، من غير وجود قطع في سندها ، ولا تُبُوت ِ جَرْح في ناقليها ) . الذي عُرف بين علماء الحديث باسم « التقاسيم والأنواع » ، واشتهر بينهم وعلى ألسِنة الناس باسم ( صحيح ابن حبان ) .

ثم تبعه تلميذُه : الحاكمُ أبو عبد الله ، الحافظ الكبير الحجة ، إمامُ المحدّثين في عصره ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصّبيُّ النّيْسَابُورِيُّ ، المشهورُ بالحاكم ، والمعروف بابن البَيّع ِ . ولد في ربيع الأول سنة ٣٢١ ، ومات في صفر سنة ٤٠٥ .

صنف كتاب (الستدرك على الصحيحين). وهو معروف مطبوع ، كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. وهذه الكتب الثلاثة هي أهم الكتب التي أُلِّقت في الصحيح الجرَّد، بعد الصحيحين للبخاري ومسلم .

ولطالما فكرّتُ في طبع الأُوَّلَيْن منها: «صحيح ان خزيمة» و «صحيح ابن حبان»، ثم أُحْجِم، لأن لاّ أُجدَ الفرصةَ المواتية، وأن لا أُجدَ نسخاً منهما أو من أحدها.

وكنت أعرف منذُ عهدي بطلب الحديث وخدمته ، منذُ أول الشباب ، أن « الأمير علاء الدين الفارسي » رتب صحيح ابن حبّان على الأبواب ، وسماه « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » ، وأن نسخته كاملة بدار الكتب المصرية ، في ٩ مجلدات كبيرة .

فلما أن تهيّأت الفرصة ، بعون الله وتوفيقه ، فكرت في طبع ترتيب الأمير على أن تمخرج على أن تخوج على أن تخوج للناس على الوضع الذي صنعه عليه مؤلفوها رحمهم الله . ولكن لم أجد بدًّا مما ليس منه بد : أن كتاب ابن حبان الأصلي غير موجود فيا وصل إلينا من العلم بالكتب ومَظَان وجودها .

ثم وجدت ُ ثلاث قطع من كتاب ابن حبان الأصلي ، المعروف عند أهل العلم بالحديث باسم « التقاسيم والأنواع » ، فاقتنيت ُ صوراً شمسية منها . وبلغني وجود قطعة رابعة في إحدى مكاتب الإستانة ، وأنا بسبيل الحصول على صورة منها أيضاً .

وسأَصفُ هذه القطعَ الثلاثَ في هذه المتدمة ، إن شاء الله ، وأَصفُ نسخة « الإحسان » أَيضاً . و إن جاءتني القطعة الرابعة قبل طبع المقدمة وصفتُها فيها ، و إن تأخرت وصفتُها في آخر هذا الجزء الأول ، إن شاء الله .

#### أمّا بعد :

فهذا (صحيح ابن حِبَّان). وهو الاسم الذي اخترتُه له ، وإن لم يكن أحَدَّ الاسمَين اللذَيْن أطلقهما عليه المؤلفان.

فإن لكتابنا هذا — كما عرفت — مؤلفين: أحدها الراوي والجامع والمختار، والمُصنِف على بمط معين ، ونظام مبتدع . والآخر المُرَرِّب على الوضع الحالي ، على الكتب والأبواب ، التي صُنِفت عليها أكثر دواوين العلم ، في الحديث والفقه ، منذ عهد مالك في « الموطَّإ » ، ثم من تبعه من الأيمة والعلماء ، على تباين آرائهم في التقسيم والتبويب ، وطرق اختيارهم في التقديم والتأخير .

وإنما اخترتُ هذا الاسم « صحيح ابن حبانِ » ، دون الاسمين الآخرين ، لأنه المطابق للكتاب على الحقيقة . فعلى أي ترتيب كان ، فهو « صحيح ابن حبان » . وهو الاسم الأشهر والأشير على ألسنة المحدّثين والفقهاء والمخرّجين ، وعلى ألسنة الناس كافة ، يقولون إذا نسبوا إليه حديثاً : « أخرجه ابن حبان في صحيحه » ، أو : « صححه ابن حبان » ، أو نحو ذلك من العبارات . فهو في لسانهم أبداً « صحيح ابن حبان » ، يريدون أنه رواه وأخرجه ، واختاره وصححه . فسواء تقدم الحديث أو تأخر ، في ترتيب ابن حبان الذي صنع ، فهو حديث رواه في كتابه مختاراً له على شرطه ومصحة عاً .

هذا إذا ما خرّجوا منه حديثاً أو نسبوه إليه ، على الأكثر الغالب ، الذي يندر أن يقولوا غيره .

أمَّا إِذَا مَا تَحَدَّثُوا عَنَ الكتابِ نفسه ، في كتب المصطلح أو كتب التراجم ونحوها ، فإنهم أكثر ما يقولون في تسميته: « التقاسيم والأنواع » . وهذا الاسم هو الذي كنّا نعرف به الكتاب من أقوالهم قبل أن نراه ، وكنّا نظن – بكثرة ما كرَّروه وقالوه – أنه اسمهُ العَلَمَ الذي وضَعَه له مؤلفُه الحافظ الكبير . وفي النُّدُرة

النادرة أن يطلقوا عليه اسم « الأنواع » فقط . كما صنع الحافظ الذهبي في ترجمة ابن حبان في كتاب حبان في كتاب الأنواع والتقاسيم » ! كما صنع صاحب كشف الظنون (١٠٠٠) . أو «كتاب الأنواع والتقاسيم » ! كما صنع صاحب كشف الظنون (١٠٠٠) .

ثم كان من توفيق الله أنْ وقعت لي القطعة الأولى من الكتاب، وهي قطعة أستطيع أن أثق بها ، لما سأبيّن فيما أصفها إن شاء الله. فوجدت فيها عنوان الكتاب هكذا:

# الجزء الأول من المسند الصحيح، على التقاسيم والأنواع من غير وجود قَطْعٍ في سندها، ولا ثُبُوت جَرْحٍ في ناقلها

فرجَح عندي ، بل استيقنت ، أن هذا هو الاسم الصحيح للكتاب ، الاسم الذي سماه به مؤلفه . وزادني بذلك ثقة أن الحافظ الذهبي نقل في ترجمة ابن حبان في تذكرة الحفاظ ٣: ١٢٦ بعض ما قال أبو سعيد الإدريسي (٢) في الثناء على ابن حبان ،

<sup>(</sup>١) من عجب أن صاحب كشف الظنون اضطرب قوله في اسم الكتاب ، فذكره ثلاث مرات في ثلاثة مواضع بثلاثة أسماء :

فسماه في حرف التاء : «التقاسيم والأنواع في الحديث » ، (١ : ٣١٧ من طبعة الإستانة بمطبعة «العالم » سنة ١٣١٠ – ١٣١١) و (١ : ٣٦٧ من طبعة الإستانة بالمطبعة الحكومية سنة ١٣٦٠ – ١٣٦١) .

وسهاه في حرف الصاد : « صحيح ابن حبان » ، ( ۲ : ۷۷ من الطبعة الأولى ) و ( ۲ : ۵۷ من الطبعة الثانية ) .

وسماه في حرف الكاف : « كتاب الأنواع والتقاسيم لابن حبان . . . وهو المعروف بصحيح ابن حبان » ، ( ٢ : ٢٦٧ ) و ( ٢ : ١٤٠٠ ) .

وهذا الاضطراب يدلنا على أن صاحب كشف الظنون لم ير الكتاب، وإنما وصف عما نقل من الكتب !

( ٢ ) هو الحافظ العالم أبو سعيد عبد الرحمن بن مجمد بن عبدالله بن إدريس ، محدث سمرقند ومصنف تاريخها ، كان حافظاً جليل القدر كثير الحديث ، توفي مع الحاكم أبي عبد الله في سنة واحدة ، سنة ه ، ٤ . ترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ ٣ : ٢٤٩ – ٢٥٠ ، والسمعاني في الأنساب (ورقة ٢٢) .

قال: «كان على قضاء سمرقند زماناً ، وكان من فقهاء الدين ، وحفّاظ الآثار ، عالماً بالطبّ والنجوم وفنون العلم ، صنّف ( المسند الصحيح ) و ( التاريخ ) » إلخ .

فهذا حافظ قديم ، معاصر لابن حبان ، سمع من شيوخ أقدم منه ، مثل أبي العباس الأصم ، المتوفى سنة ٣٤٦ ، قبل ابن حبان بنحو ٨ سنوات . وهو من طبقة الحاكم تلميذ ابن حبان . هذا المؤرخ القديم المعاصر سمى الكتاب بأول الاسم على القطعة التي أشرنا إليها . والظاهر أنه قال هذا في الكتابه الذي صنفه في تاريخ سمرقند . وما يدرينا : لعل الحافظ الذهبي اختصر اسم الكتاب فذكر أوله فقط « المسند الصحيح » ، إذا كان أبو سعيد الإدريسي ذكره كاملاً .

لكن القرائن تكاد تقطع بصحة ما استيقناً ، لذكر كلة « المسند الصحيح » في كلام الإدريسي ، ولذكر اسم « التقاسيم والأنواع » على ألسنة المحدّثين عامة ، فهما جزءان من اسم الكتاب ، وليس واحد منهما بمفرده اسماً كاملاً له .

والأمير علاء الدين الفارسي لم يصنع في كتاب ابن حبان غير الترتيب والتبويب المستحدّث ، لم يَخْرِم منه كلةً ، ولم يُسْقِط منه حرفاً . أثبت الكتاب كلَّه بنصّه في مواضعه في الكتاب الجديد ، حتى الخطبة وما بعدها وخواتيم الأقسام ، أثبتها كلها في مقدمة « الإحسان » . فكان كتابه كما كان أصلُه « صحيح ابن حبان » .

#### صحیح ابن حِبّان ومنزلته بین الصحاح

و « صحيح ابن حبان » كتاب نفيس ، جليل القدر ، عظيم الفائدة . حرَّره مؤلفه أدق تحرير ، وجوَّده أحسن تجويد . وحقق أسانيده ورجاله ، وعلل ما احتاج إلى تعليل من نصوص الأحاديث وأسانيدها . وتوثق من صحة كل حديث اختاره على شرطه . ما أظنه أخل بشي مما التزم ، إلا ما يخطئ فيه البشر ، وما لا يخلو منه عالم محقق .

\* \* \*

وقد رتب علماء هذا الفن ونُقادُه هذه الكتب الثلاث ، التي التزم مؤلفوها رواية الصحيح من الحديث وحده ، أعني الصحيح الحجرَّد ، بعد الصحيحين : البخاري ومسلم ، على الترتيب الآتي :

صحيح ابن خُزُيمة .

صحيح ابن حِبَّان .

المستدرك للحاكم .

ترجيجاً منهم لكل كتاب منها على ما بعده ، في التزام الصحيح المجرد . و إِن وافق هذا مصادفة ترتيبَهم الزمني ، عن غير قصد إليه . وهاك بعض ما قالوا فى ذلك :

فذكر ابن ُ الصلاح في كتاب علوم الحديث (ص ١٦ – ١٨ من طبعة حلب سنة ١٣٠٠ بشرح الحافظ العراقي) ، في الكتب التي يستفيد منها طالب ُ الحديث الزيادة في الصحيح على ما في الصحيحين ، ما نصه : « و يكني مجرد كونه موجوداً في كتب من اشترط منهم الصحيح فيا جمعه ، ككتاب ابن خزيمة » . ثم تحدّث في كتب من اشترط منهم الصحيح فيا جمعه ، ككتاب ابن خزيمة » . ثم تحدّث

عن المستدرك للحاكم، وذكر أنه « واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به »، ثم قال: « و يقار به في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبّان البُسْتِيّ » . وعقّب عليه في هذا الموضع الحافظ العراقي، فقال: « وقد فهم بعض المتأخرين من كلامه ترجيح كتاب الحاكم على كتاب ابن حبان، فاعترض على كلامه هذا بأن قال: أمّا صحيح ابن حبان، فمن عرف شرطه واعتبر كلامه عرف سموه على كتاب الحاكم . وما فهمه هذا المعترض من كلام المصنف ليس بصحيح . و إنما أراد أنه يقار به في التساهل . فالحاكم أشد تساهلاً منه ، وهو كذلك . قال الحازمي : ابن حبّان أم كن في الحديث من الحاكم » .

وقال الحافظ العراقي في شرح أَلْفِيَّته في المصطلح (ج ١ ص ٥٥ طبعة فاس سنة ١٣٥٥ ، وج ١ ص ١٩ طبعة مصر سنة ١٣٥٥ ): « ويؤخذ الصحيح أيضاً من المصنفات المختصَّة بجمع الصحيح فقط ، كصحيح أبي بكر محمد بن إسحق بن خُزيمة ، وصحيح أبي حاتم محمد بن حِبّان البُسْتي ، المسمى بـ " التقاسيم والأنواع " ، وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم » .

وقال السخاوي في شرح ألفية العراقي (ص ١٤ طبعة الهند) عند القول بأن ابن حبان يداني الحاكم في التساهل —: «وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضاً، لأنه غير متقيد بالمعدّلين، بل ربما يخرج المجهولين، لا سيا ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح. مع أن شيخنا [يريد الحافظ ابن حَجَر] قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية. وعبارته: إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه، فهي مُشاحة في الاصطلاح، لأنه يسميه صحيحاً. و إن كانت باعتبار خفة شروطه، فإنه يخرّج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مُدرّلس، سمع ممن فوقه، وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع ، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ، ولم يأت بحديث منكر، فهو عنده ثقة. وفي كتاب " الثقات " له كثير من هذه حاله. ولأجل هذا ربما فهو عنده ثقة. وفي كتاب " الثقات " له كثير من هذه حاله. ولأجل هذا ربما فهو عنده ثقة . وفي كتاب " الثقات " له كثير من هذه حاله. ولأجل هذا ربما فهو عنده ثقة . وفي كتاب " الثقات " له كثير من هذه حاله. ولأجل هذا ربما

اعترض عليه في جعلهم من الثقات من لم يعرف اصطلاحه ، ولا اعتراض عليه ، فإنه لا يُشَاحُ في ذلك . قلت [ القائل السخاوي ] : ويتأيّد بقول الحازمي : ابنُ حبان أَمْكُنُ في الحديث من الحاكم . وكذا قال العاد بن كثير : قد التزم ابنُ خُزيمة وابن حبان الصحة ، وهما خير من المستدرك بكثير ، وأُنظَفُ أسانيد ومُتُوناً . وعلى كل حال فلا بدّ من النظر للتمييز . وكم في كتاب ابن خزيمة أيضًا من حديث محكوم منه بصحته ، وهو لا يرتقي عن رتبة الحُسْن . بل وفيا صححه الترمذي من ذلك جملة ، مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن » .

ونقل السيوطي في تدريب الراوي (ص ٣١ – ٣٦) أكلام الحافظ ابن حجر، بنحو مما نقله السخاوي، ولكنه لم يذكر فائله، وزاد بعد الكلام على شرط ابن حبان: «وهذا دون شرط الحاكم، حيث شرط أن يخرج عن رُواة خرج لمثلهم الشيخان في الصحيح. فالحاصل: أن ابن حببان وقل بالتزام شروطه، ولم يُوف الحاكم». وفي كشف الظنون (٢: ٧٧ الطبعة الأولى، ١٠٧٥ الطبعة الثانية): «قال ابن حجر في النكت: وفيه تساهل، لكنه أقل من تساهل الحاكم في المستدرك. قيل: هذا غير مسلم ، وليس عند البُسْتي تساهل. وإنما غايته أنه يسمي الحسن صحيحاً. فإنه وقي بالتزام شروطه، ولم يُوف الحاكم. ذكره البقاعي».

وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ، في كتاب توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (١: ١٤) بعد أن نقل كلام العراقي في شرح الألفية: «قال ابن النحوي في البدر المنير: غالب صحيح ابن حبان منتزع من صحيح شيخه إمام الأيمة محمد بن خزيمة ».

وقال السيوطي في تدريب الراوي (ص ٣٢): «صحيح ابن خُزيمة أعلى مرتبةً من صحيح ابن حُزيمة أعلى مرتبةً من صحيح ابن حبان ، لشدة تحرّيه ، حتى إنه يتوقّف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد ، فيقول : إنْ صحَ الخبرُ ، أو إنْ ثبتَ كذا ، ونحو ذلك » .

وقد لخَّص شيخنا العلامة الكبير الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله أكثر

- 10 St. S.

CANDY ST

هذه الأقوال ، في كتابه ( توجيه النظر إلى أصول الأثر ، ص ١٤٠ طبعة الخانجي بمصر سنة ١٣٢٨ ) .

ونقل شيخنا العلامة السيد جمال الدين القاسمي رحمه الله ، في كتابه ( قواعد التحديث ص ٢٣١ طبعة دمشق سنة ١٣٥٢ ) عن مقدمة جمع الجوامع للحافظ السيوطي ، وهوالجامع الكبير ، ما نصه : « جميع ما في الكتب الخمسة : خ ، م ، حب ، ك ، ض (١) — : صحيح فالعَزْوُ إليها مُعْلِمْ بالصحة ، سوى ما في المستدرك من المتعقب ، فأنبّه عليه . وكذا ما في موطإ مالك ، وصحيح ابن خزيمة ، وأبي عَوانة ، وابن المستخرجات ، فالعَزْوُ إليها مُعْلِمْ بالصحة أيضًا » . السّكن ، والمنتق لابن الجارود ، والمستخرجات ، فالعَزْوُ إليها مُعْلِمْ بالصحة أيضًا » . وما أظن أن السيوطي قصد بهذا إلى تأخير درجة صحيح ابن خزيمة في الصحة وما أظن أن السيوطي قصد بهذا إلى تأخير درجة صحيح ابن خزيمة في الصحة

وما اظن ان السيوطي قصد بهذا إلى تاخير درجة صحيح ابن خزيمة في الصحة بعد صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم . إنما الظاهر من صنيعه أنه ذكر الرموز الاصطلاحية لبعض الكتب أولاً، كما نقل عنه القاسمي قبل (ص ٢٣٠ – ٢٣١). وكما صنع هو في مقدمة الجامع الصغير ، ثم حين أراد أن ينص على قاعدة يعرف بها القارئ الأحاديث الصحيحة بالعزو إلى الكتب فقط ، ذكر الكتب الخسة التي لفل رموز عنده ، ثم عقب عليها بالكتب التي ليس لها رمز ، فذكرها بأسمائها .

وهذه النصوص التي نقلتُ ، هي أجودُ ما وجدتُ من أقاويلهم وأَدَقُّه .

ولستُ أدري: أَيسُلُمُ لهم ما ذهبوا إليه من تقديم صحيح ابن خزيمة في درجة الصحة على صحيح ابن حبان؟ فلعلَّه! فإني لم أر صحيح ابن خزيمة ، حتى أتأملَه وأقطع فيه برأي أو أرجِح، والأنظارُ تختلف.

ولكني أستطيع أن أجزم أو أرجّح أن ابن حبان شرط لتصحيح الحديث في كتابه شروطًا دقيقةً واضحةً بينةً ، وأنه وفي بما اشترط ، كما قال الحافظ ابن حجر ، الراح الراح الآما لا يخلو منه عالم أو كتاب ، من السهو والغلط، أو من اختلاف الرأي في مما السهو والغلط، أو من اختلاف الرأي في مما السهو والغلط ، أو من اختلاف الرأي في مما السهو والغلط ، أو من اختلاف الرأي في مما السهو والغلط ، أو من اختلاف الرأي في مما السهو والغلط ، أو من اختلاف الرأي في مما السهو والغلط ، أو من اختلاف الرأي في مما السهو والغلط ، أو من اختلاف الرأي في مما السهو والغلط ، أو من اختلاف الرأي في مما السهو والغلط ، أو من اختلاف الرأي في مما السهو والغلط ، أو من اختلاف الرأي في مما السهو والغلط ، أو من اختلاف الرأي في مما السهو والغلط ، أو من السهو و الغلط ، أو من الغلط ، أو من السهو و الغلط ، أو من الغلط ، أو من المناط ، أو من المناط ، أو من السهو و الغلط ، أو من المناط ، أو من السهو و المناط ، أو من المناط ، أو مناط ، أو من المناط ، أو مناط ، أو م

<sup>(</sup>١) هي رموز مصطلح عليها ، يرمز بها إلى : البخاري ، مسلم ، ابن حبان ، في صحاحهم، الحاكم ، في المستدرك ، الضياء المقدسي ، في المختارة ، على التوالي .

الجرح والتعديل، والتوثيق والتضعيف، والتعليل والترجيح.

وسترى شروطه في مقدمة كتابه أ، إن شاء الله . فقد ساقها الأمير علاء الدين الفارسي بنصها حرفًا حرفًا .

وهو — فيما رأينا من كتابه — قد أخرج كتابَه مستقلاً ، لم يبنه على الصحيحين ولا على غيرها ، إنما أخرج كتابًا كاملاً .

وفي الشدرات ، في ترجمة ابن حبان : « وأكثرُ نُقّاد الحديث على أن صيحه أصحُ من سنن ابن ماجة » .

وأما الحاكم أبو عبد الله ، فإنه بنى كتابه (المستدرك) على الصحيحين ، التزموفيه إخراج أحاديث لم يخرجها واحد منهما ، على أن تكون على شرطهما أو شرط أحدها . كما هو ظاهر من صنيعه ومن اسم كتابه .

وعندي أنه لم يتساهل في التصحيح ، كما نبزه بذلك كثير من العلماء . و إنما خرج كتابه مسودة لم تبيض ولم تحرر ، فكان فيه ماكان من تصحيح أحاديث ضعاف ، ومن إخراج أحاديث أخرجها الشيخان أو أحدُها . وقد استدرك عليه الحافظ الذهبي في تلخيصه كثيراً مما أخطأ فيه . ولم يَخْلُ استدراك الذهبي نفسه أيضاً من خطإ في التصحيح أو التضعيف ، والجرح أو التعديل . كما يتبين ذلك لمن مارس الكتاب وتتبع كثيراً منه . وليس هذا مقام تفصيل ذلك .

#### کتاب ابن حبان علی أصله

ثم إن ابن حبان بنى كتابة على ترتيب غير معهود لأهل العلم ، بناه على خمسة أقسام ، تنطوى على أر بعمائة نوع ، وتفنن ما شاء في التقسيم والتنويع . وعن ذلك ما سمّاه ( المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع ) .

قال السيوطي في تدريب الراوي (ص ٣٢): «صيح ابن حبان توتيبُه مخترع، ليس على الأبواب ولا على المسانيد. ولهذا سماه "التقاسيم والأنواع". وسببه أنه كان عارفًا بالكلام والنحو والفلسفة. ولهذا تُكُلِّم فيه ونُسبَ إلى الزندقة، وكادوا يحكمون

( Sand de )

بقتله، ثم ُنني من سِجِسْتَانَ إلى سَمَرْ قَنْدَ . والكشف من كتابه عَسِرْ جدًّا . وقد رتبه بعضُ المتأخرين على الأبواب » . يشير بذلك إلى الأمير علاء الدين الفارسي ولست أجدني في حاجة إلى وصف تقاسيمه وأنواعه هنا ، فقد تكفل هو بذلك في مقدمة كتابه ، وقِد أثبتها علاء الدين بنصها ، كما أشرنا من قبل .

وقد قصد بهذا الترتيب الذي اخترعه وتفتَّن فيه إلى مقصد لم يتحقق قط ، وصار الكشف من كتابه عسراً جدًّا ، كما قال السيوطي ، بل هو الذي رمى إلى ذلك ، فلم يتحقق مقصدُه الأول ، ووقع الناسُ في حَرَج التصعيب الذي رمى إليه . "أنظر إليه حين يقول في مقدمة كتابه ، بعد أن بـتن « تراجم أنواع السنن في الكتاب » ، أي الفهرس التفصيلي للأنواع ، قال :

« و إيما بدأنا بتراجم أنواع السنن في أول الكتاب ، قصد التسهيل منا على من رام الوقوف على كل حديث من كل نوع منها ، ولئلا يصعب حفظ كل فصل من كل قسم عند البغية » . . . ثم قال : « فإذا وقف المرة على تفصيل ما ذكرنا ، من كل قسم عند البغية » . . . ثم قال : « فإذا وقف المرة على تفصيل ما ذكرنا ، وقصد قصد قصد ألحفظ لها ، سبكل عليه ما يريد من ذلك ، كا يصعب عليه الوقوف على كل حديث منه إذا لم يقصد قصد الحفظ له . ألا ترى أن للرء إذا كان عنده مصحف ، وهو غير كافظ لكتاب الله جل وعلا ، فإذا أحب أن يعلم آية من القرآن في أي موضع هي ، صعب عليه ذلك ، فإذا حفظه صارت الآي كالها نصب عينه ، وإذا كان عنده هذا الكتاب وهو لا يحفظه ، ولا يتدبر تر تقاسيمه وأنواعه ، وأحب إخراج حديث منه عديث أصلاً ، وهذا هو الحيلة التي احتمانا ليحفظ الناس السنن ، ولأن لا يُعر بحوا على الكرشبة والجع إلا عند الحاجة ، دون الحفظ له والعلم به » (١) ! الله يمر بحوا على الكرشة والجع إلا عند الحاجة ، دون الحفظ له والعلم به » (١) ! المكن من كتابه . ولعل هذا أحد العوامل في ندرة نسخه .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٦ – ٧٨ من الجزء الأول من مخطوطة «الإحسان». وأرقام صحفها ثابتة مهامش طبعتنا هذه .

#### الإحسان للأمير علاء الدين

وعن ذلك كان ترتيب الأمير علاء الدين الفارسيّ إياه على الكتب والأبواب على أحلى حقّاً ، قرّب الكتاب لطالبيه ، وحافظ على أصله بدقة الرجل العالم الثقة الأمين . وخيرُ ما فيه أنه أثبت عناوين الأحاديث التي كتبها ابن حبان ، بنصها كاملةً . وفي هذه العناوين فقه أبن حبان وعلمه بالسنة ، على المعنى الكامل التام . وأثبت أيضاً كل ما كتب ابن حبان بعقب الأحاديث ، وهو شيء كثير ، بعضه في الكلام على الرجال ، و بعضه تفسير دقيق لمعاني الحديث ، و بعضه تعليل فتى من وجهة النظر الحديثية ، إلى غير ذلك من النفائس والطرائف .

#### الإحسان

#### فهرس حقيقي لصحيح ابن حبان

وشيء آخَرُ دقيقُ عجيبُ نادر ، صنّعه الأميرُ علاء الدين ، لم أكن لِأَظُنَّ أَنْ أَحدَه في شيء من كتب التقدمين ، وهو الفهرسُ الحقيقي الكامل.

فقد يعلم بعض القارئين أبي تحدثت في مقد مات بعض كتبي وغيرها ، كمقدمة شرحي لسنن الترمذي ، في شأن الفهارس ، وغَلَط أهل هذا العصر في ظهم أنها عمل إفرنجي طبقه الستشرقون على كتبنا التي قاموا بنشرها . و يبنّث أن فكرة الفهارس فكرة عربية إسلامية ، لم يعرفها الإفرنج ولا خطرت ببالهم إلا في عصور متأخرة ، وأن العرب سبقوهم بقرون طوال في ترتيب اللغة على الحروف في المعاجم ، وفي كتب التراجم وغيرها على الحروف ، كا صنع الخليل بن أحد ومَن تبعه في اللغة ، وكما صنع البخاري ومَن تبعه في التراجم . و يبنّث أن هذه محاولات الفهارس ، لم يمنعهم عن البخاري ومَن تبعه في التراجم . و يبنّث أن هذه محاولات الفهارس ، لم يمنعهم عن جعلها فهارس حقيقية إلا عدم وجود المطابع .

أمّا هذا الكتابُ ، « الإحسان » ، فقد وجد مؤلفه الأميرُ علاء الدين الفارسي أمامَه كتابًا منظّماً على التقاسيم والأنواع ، ولأقسامه وأنواعه أرقامُ . فواتتُه الفكرةُ السليمة ، وأسعفه العقلُ النّبيّرُ ، فجل كتابَه فهرساً حقيقيًّا لكتاب ابن حبان . فوضع بإزاء كل حديث رقم النوع الذي رواه فيه ابنُ حبان ، و بيّن القسم الذي فيه النوع . وهاك نص ً كلامه ، فيا يأتي في مقدمته (ص ١١٠ — ١١١ من المخطوطة ) ، قال : « واعلم أني وضعتُ بإزاء كل حديث بالقلم الهندي صورة عدد النوع الذي هو منه في كتاب التقاسيم والأنواع . ليتيسَّر أيضاً كَشْفُه من أصله من غير كلفة ومشقة . مثاله : إذا كان الحديث من النوع الحدي عشر ، مثلاً — كان بإزائه ، هكذا ١١ . مثاله : إذا كان الحديث من العدد المرقوم مجرداً عن العلامة ، كا رأيتَه و إن كان من القسم الثاني ، كان تحت العدد خط ١١ ، هكذا . و إن كان من القسم الرابع ، كان العدد ألى و إن كان من القسم الرابع ، كان العدد ألى و إن كان من القسم الرابع ، كان العدد ألى و إن كان من القسم الرابع ، كان العدد ألى . و إن كان من القسم الرابع ، كان العدد ألى . و إن كان من القسم و يوبي المنافر ، وتيسيراً للناظر » .

فهذا فهرس معقيق ، صنَعه عقل منظَّم دقيق ، نافذ كمَّاح .

ولا أذكر أني رأيت فهرساً على هذا النحو لمؤلف أقدم من الأمير علاء الدين . وقد صنع رجل عالم فقيه محدّث ، متأخر عنه قليلاً ، من طبقة تلاميذ تلاميذه ، فهرساً نحو هذا :

وهو العلامة جمال الدين نصر الله بن أحمد بن محمد التَّسْتَرَي البغدادي الحنبلي (١) ، فإن معاصره الحافظ ابن رجب البغدادي الحنبلي (١) ألّف كتاب ( القواعد ) ، وهو

<sup>(</sup>١) ولد ببغداد سنة ٧٣٣ ، ثم نزل القاهرة ، وأقام بها حتى مات ، في ٢٠ صفر سنة ٨١٢ . وله ترجمة في الضوء اللامع ١٠ : ١٩٨ ، وشذرات الذهب ٧ : ٩٩ ، رخمه الله .

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد رجب الحنبلي ، مؤلف طبقات الحنابلة وغيرها ، ولد ببغداد ، ثم قدم دمشق صغيراً مع أبيه سنة ٧٤٤ ، ومات بها ليلة ٤ رمضان سنة ٧٤٥ . له ترجمة في الدرر الكامنة ٢ : ٣٢٩ – ٣٢٩ ، رحمه الله .

في القواعد الفقهية . رتبه على قواعد مرقمة ، من القاعدة الأولى ، إلى القاعدة ١٦٠ . ومثل هذه القواعد تنطوي على كثير من فروع الفقه ، لأنها عليها 'بنيت' ، ومنها استُنبطت .

فجاء جمال الدين الحنبلي هذا ، وصنع فهرساً جيّداً لكتاب القواعد ، رتّب فيه الفروع الفقهية التي 'نثرَت في الكتاب ، على أبواب الفقه ، ووضع عقيب كل مسألة رقم القاعدة التي هي فيها بحروف الجنّل « مرموزة بالأحمر » . وقال : « مثال ذلك : إذا كان عقيب المسئلة " ق ن ج " . فاعلم أن القاف بمائة ، والنون بخمسين ، والجيم بثلاثة ، فاطلب القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة ، تجد المسئلة في القاعدة المذكورة » (١) .

وما ندري ، لعل في ذخائر علمائنا الأقدمين من أمثال هذا كثير . خصوصاً للكتب التي رتبها مؤلفوها على أقسام ٍ أو أنواع مرقّمة ٍ معدودة ٍ ، كما صنع ابنُ حِبّان في « التقاسيم » ، وابنُ رجب في « القواعد » .

#### الكتب التي أُلِفَتْ على صحيح ابن حبان

وقد عُني بصحيح ابن حبان ، بعضُ العلماء ، بعد الأمير علاء الدين الفارسي . فغي كشف الظنون ( ٢ : ٧٧ و ١٠٧٥ ) : « اختصره سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقِّن الشافعي ، المتوفى سنة ٨٠٤ » (٢) .

<sup>(</sup>١) طبع كتاب القواعد بمصر سنة ١٣٥٢ ، بنفقة سعادة الصديق الكبير والوزير الجليل ، الشيخ فوزان السابق حفظه الله. طبعه السيد محمد أمين الحانجي رحمه الله . وطبع في ذيله فهرس حمال الدين ، ولكنه وضع بجوار المسائل رقم القاعدة بالرقم الهندي المعروف بدل حروف الحمل ، وزاد على ذلك رقم الصفحة في النسخة المطبوعة . فكان هذا أكثر تيسيراً وأقرب منالا .

<sup>(</sup>٢) لسراج الدين بن الملقن ترحمة في الضوء اللامع ٦ : ١٠٠ – ١٠٥ ، والشذرات ٧ : \$ ٤ – ٥٥ ، وذيول تذكرة الحفاظ ٢٠١ – ٢٠٠ و ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣) للحافظ الهيشمي ترجمة في الضوء اللامع ٥ : ٢٠٠ – ٢٠٣ ، والشذرات ٧ : ٧٠ ، وذيول تذكرة الحفاظ ٢٣٩ – ٢٧٣ .

وفيه أيضاً (٢: ٢٦٧ و ١٤٠٠): « جرّد زوائده على الصحيحين الشيخ الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشي المصري الشافعي ، المتوفى سنة ٨٠٨<sup>(٣)</sup>، وسماه: موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان » . وكتاب الحافظ الهيشي هذا ، في زوائد ابن حبان ، ذكره أيضاً الحافظ ابن فهد في ذيل تذكرة الحفاظ (ص ٢٤٠) باسم «موارد الظمآن لزوائد ابن حبان » . وكذلك ذكره الحافظ السخاوي في ترجمة الهيشي فقال : « وكذا أفرد زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحين » .

ومحتصر ابن الملقن وزوائد الهيشي هذان لم نرها ، ولم نسمع أنه يوجد شيء منهما في المكاتب المعروفة . ولو وجد كتاب الهيشي لكان ذا فائدة جمة لنا في إخراج هذا الصحيح . أما كتاب ابن الملقن في الاختصار فما أظنه ذا فائدة كبيرة ، لأنه كان معروفاً بالتساهل في تآليفه وعدم التحرير . كا وصفه بذلك معاصروه وتلاميذه ، رحمه الله . ولأن غاية اختصاره — فيا أظن — أن يحذف الأسانيد والمكرر من الأحاديث ، وليس في هذا كبير فائدة إن كان .

ويما صنعه ابن الملقن أيضاً ، مما يتعلق بصحيح ابن حبان ، كتاب فيه تراجم رجاله مع رجال كتب أخرى . فني ترجمته من الضوء اللامع ٢: ١٠٢ ، نقلاً عن الحافظ ابن حجر ، قال : « ومن تصانيفه [ أي ابن المنقن ] بما لم أقف عليه : إكال تهذيب الكمال . ذكر فيه تراجم رجال كتب ستة ، وهي : أحمد ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم . قلت [ القائل السخاوي ] : قد رأيت منه مجلداً ، وأمره فيه سهل » . وأشار إليه صاحب كشف الظنون إشارة عابرة ، (٢: ٣٣٠ ، ١٥١ ) ، أنناء الكلام على كتاب (الكمال في معرفة الرجال للمقدسي ) ، وهو الأصل الذي أبني عليه (التهذيب للسراج عرب بن علي ابن الملقن ، المتوفى سنة ٤٠٨ » . و يظهر لي من هذا أن صاحب كشف الظنون لم يره ، ولو رآه لوصفه كعادته .

<sup>(</sup>١) هكذا في الضوء اللامع ، أسماء خمسة كتب فقط ، فلا أدري أسقط اسم الكتاب سهواً من الحافظ ابن حجر ، أم هو خطأ ناسخ أو طابع ؟ !

و بعد ُ ، مرة أخرى : فسأبذل كل ما أستطيع من جهد ومعرفة ، إن شاء الله ، في تحقيق ( صحيح ابن حبان ) بترتيب الأمير علاء الدين . لعلّي أُوفَّق لإخراجه صحيحًا معتمدًا عند أهل العلم .

وسأقابل أحاديث (الإحسان) على ما وقع لي من أجزاء من كتاب ابن حبان الأصلي ، ما استطعت ذلك . وأقتصر في تخريج الأحاديث على الشيء الضروري الذي لا بد منه ، دون التوسع في التخريج . فذاك جهد لا أزال أبذله في كتاب (المسند) للإمام أحمد ، بعون الله ورعايته .

ولا أذكر من تراجم رجال السند إلا ما دعت إليه الضرورة القصوى ، لأن أكثر الرواة مترجمون في التهذيب وفروعه . إلا شيوخ ابن حبان الذين روى عنهم مباشرة ، فإنهم كلهم من طبقة بعد رجال (التهذيب) . وهؤلاء سأحصره — إن شاء الله — في معجم خاص صغير وحده ، وأشير إلى ما أستطيع الوصول إليه من تراجمهم . وقد قال ابن حبان في مقدمة كتابه ( ١ : ٨٠ — ٨١ من مخطوطة الإحسان ) : « ولعدنا قد كتبنا عن أكثر من أله في شيخ ، من إسبيجاب إلى الإسكندرية . ولم نَرْو في كتابنا هذا إلا عن مائة وخمسين شيخا ، أقل أو أكثر . ولعل معول كتابنا هذا يكون على نحو من عشرين شيخا ، ممن أدر نا السُّنَ عليهم ، واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم ، على الشرائط التي وصفناها » .

وفي هذا مَقْنُع لمن أراد علمًا وطمأ نينةً .

وسنجعل لأحاديث الكتاب (الإحسان) أرقامًا متتابعة ، من أول الكتاب إلى آخره ، إن شاءَ الله ، بجوار أول كل حديث ، كعادتي في كتبي .

وأما أرقام الأنواع ، التي وضعها الأمير علاء الدين ، فإننا سنثبتها بجواركل عنوان من عناوينه ، كاسيجيء . فنجمع بين الفائدتين ، ونحرص على الميز تَيْن ، إن شاء الله . وأسأل الله سبحانه الهدى والسداد ، والتوفيق والعون ، وأن يجنبنا مزالق القلم واللسان ، وأن ينصر الإسلام والمسلمين .

#### صفةُ الأجزاء

#### التي عندنا من كتاب ابن حبان

۲۲۷ قطعة من الجزء الأول ، بدار الكتب المصرية ، ضمن مجموعة برقم ۲۲۷
 مجاميع م ، أي أنها من كتب الأمير مصطفى فاضل . وعدد أوراقها ۷۲ ورقة .

وقد صوَّرَتْهَا إدارة الثقافة التابعة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، تصويراً مصغّراً على الشريط . واقتنيتُ منها صورةً على الورق لمكتبتي ، والحمد لله .

وهي ناقصة من آخرها، فليس فيها ختام الجزء، ولا تاريخ كتابته. بل هي قطعة ضاع باقيها . وكنت أظنها أولاً متتابعة ، لا ينقصها من وسطها شيء، حتى إذا . ما قرأتها وجدت فيها خَرْمًا بين الورقتين ٢٩، ٧٠، لا أستطيع تقديره: أكثير هو أم قليل . ولكني أرجح أنه أثناء النوع الأول من القسم الأول من الكتاب . فإن « القسم الأول من الكتاب . فإن « القسم الأول من الكتاب .

فإِن « القسم الأول » يبدأ في أواخر الورقة ٢١ (ص ٤٢ من نسختنا المصوّرة ) ، كذا :

« القسم الأول من أقسام السنن ، وهو الأوامر . جماع أنواع الأوامر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم . النوع الأول منها : لفظ الأمر الذي هو فرض معلى المخاطبين كافة في جميع الأحوال ، في كل الأوقات ، حتى لا يسع أحداً منهم الخروج منه بحال » ، ثم روى حديث ابن عباس في قدوم وفد عبد القيس . ثم قال : « ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد » ، ثم روى حديث ابن عمر « بني الإسلام على خس » .

وتتابعت الأحاديث بعد ذلك ، كلها مما يدخل تحت « النوع الأول » ، حتى جاء في الورقة ٦٩ ( ص ١٣٨ من مصور ً رتنا ) : « ذكر نوال المرء المسلم بالطاعة روضةً من رياض الجنة ، إذا أتى بها بين القمر وللنبر » ، وروى فيه حديث أبي هريرة مرفوعاً : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » . ثم جاء بعده : « ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة على غيره من المساجد بمائة صلاة ، خلا المسجد الحرام: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع ثنا عثمان بن » . وانتهت بذلك الورقة ٦٩ (ص١٣٨) . و بدأت بعدها الورقة ٧٠ (ص ١٣٩) : « أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ثنا إسحق بن إبرهيم أنا وكيع ثنا سفيان عن مسلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زُر عة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشيكال من الخيل » .

ومن البديهي الواضح أن هذا الحديث لا ارتباط له بالعنوان الذي في آخر (ص ١٣٨) ، ولا بالإسناد الذي بعد ذلك العنوان . بل هو يإسناد مستأنف ، في معنى غير معنى ذلك العنوان .

وهذه القطعة واضحة الخط ، جيدة الضبط ، يغلب عليها الصحة . والظاهر أن كاتبها من أهل العلم بالحديث . كثيراً ما يَرْمِزُ فوق أسماء الرواة في الأسانيد ، أو بالهامش ، برموز الكتب الستة المعروفة ، مما هو طريقة (النهذيب) وفروعه . يريد بذلك الدلالة على أن هذا الرجل له رواية في الكتب التي على اسمه رمزها . ومن البين أنه لا يريد به تخريج الحديث نفسه الذي فيه هذا الراوي . يعرف ذلك أهل المعرفة .

وكُتب عنوانُها على الصفحة الأولى منها ، هكذا:

الجزء الأول من المسند الصحيح . . على التقاسيم والأنواع . . من غير وجود قطع في سندها . . ولا ثبوت جرح في ناقليها . . من تصنيف شيخ الإسلام أوحد الحفاظ سيد النقاد أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي تغمده الله برحمته . . . رواية أبي الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن هرون الزوزني عنه رواية أبي الحسن علي بن محمد بن علي البحاثي عنه رواية أبي القسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي عنه

رواية الحافظ أبي القُسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر عنه

والذي يظهر لي من ذلك أن كاتبها أحدُ تلاميذ الحافظ ابن عساكر(١).

فإن وقوف الناسخ ، في سلسلة الرواية ، عند رواية ابن عساكر ، يرجح أنه هو شيخه الذي رَوَى عنه الكتاب ، كعادتهم في ذلك . وأغلب ظني لو أنه كان ناقلاً عن نسخة أخرى عليها هذه الصيغة فقط لبيّن ذلك ، لئلا يوهم أنه يروي شيئاً لم يروه ، وقد كانوا يَحْذَرُ ون ذلك أشدا الحَذَر . أضف إلى هذا أن خط هذه القطعة يشبه كثيراً مما رأينا من خطوط القرن السادس ، كما سترى من النماذج المصورة الملحقة مهذه المقدمة .

وهذا السند لابن عساكر ، ثابت تاريخيًّا : فقد نقل ياقوت في معجم البلدان (٢ : ١٧٥ — ١٧٦) أثناء ترجمة ابن حبان ، عن الحافظ ابن عساكر قال : « وحصل عندي من كتبه بالإسناد المتصل سماعًا : كتابُ التقاسيم والأنواع ، خمس مجلدات ، قرأتها على أبي القاسم الشَّحَّامي (٢) عن أبي الحسن البحَّاثي عن ابن هرون الزُّوزَني ، عنه » ، أى عن ابن حبان .

وأيضاً أشار إليه الفيروز بادي في القاموس ، مادة ( بحث ) ، قال : « وعلي بن محمد البحّاثي راوي كتاب التقاسيم لابن حبان ، عن الزُّوزَ ني ، عنه » .

وأخطأ السيد مرتضى الزبيدي في شرحه ، في هذا الموضع ، فجعل أن الزوزني » . راوي الكتاب عن ابن حبان هو « أبو العباس الوليد بن أحمد بن محمد الزوزني » .

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم علي بن هبة الله بن عساكر ، الحافظ الكبير ، مؤلف تاريخ دمشق . ولد في أول سنة ٩٩٤ ، ومات في ١١ رجب سنة ٧١٥ . وله ترجمة في تذكرة الحفاظ ٤ : ١١٨-

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي النيسابوري، مسند خراسان ، قال ابن الحوزي ، وهو أحد تلاميذه : «كان مكثراً متيقظاً ، صحيح الساع . . وأملى في جامع نيسابور في قريباً من ألف مجلس ، وكان صبوراً على القراءة عليه » . ولد سنة ٤٤٦ ، ومات بنيسابور في ربيع الآخر سنة ٣٣٥ . وله ترجمة في المنتظم لابن الجوزي .١٠ : ٢٩-٨٠ ، وتاريخ ابن كثير ربيع الآخر سنة ٣٣٠ ، والشذرات ٤ : ٢٠٠ .

ذلك أنه لم يجد ترجمةً لأبي الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن هرون الزُّوزَني ، فذهب وهمه إلى رجل آخر أشهر منه وأَعْرَف . والفرق ينهما في الاسم والكنية والنسب واضح كالشمس (١) .

الجزء الثاني من نسخة أخرى نفيسة جدًا ، مصورً عن مكتبة أحمد الثالث بالإستانة (رقم ٣٤٧) صورً رَنَّه الإدارةُ الثقافية التابعة لجامعة الدول العربية أيضًا ، واقتنيتُ صورةً منه . وعدد أوراقه ٢٢٢ ورقة .

وهو من نسخة صحيحة جليلة القدر ، خطها واضح ، ودقَّتُهَا في الإتقان بيَّنة .

كتبها رجل عالم بهذا الشأن ، فيا يظهر لي من كتابته وسماعه ، و إن أعجزني أن أجد له ترجمة . وهو — كما أثبت بخطه — « أحمد بن يحيى بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن عساكر » . فرغ من كتابة هذا الحجلد « تجاه الكعبة المشرّفة » في عبد الرحمن بن عساكر » . فرغ من كتابة هذا الحجلد « تجاه الكعبة المشرّفة » أم قرأه في العام نفسه « بالحرم الشريف ، تجاه الكعبة المعظمة ، زادها الله شرفاً » .

#### قرأه على شيحين :

أحدها عالم كبير من علماء عصره، وهو قطب الدين أبو بكر محمد بن الإمام جمال الدين محمد بن المكرم الأنصاري. وله ترجمة في الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر (٤: ٢٣٩)، فيها أنه «سمع من أبيه، وابن الصواف، وابن القيم، والرضي الطبري وحدّث. مات سنة ٧٥١. ذكره شيخنا العراقي في وفياته، ونقل أنه مات سنة ٧٥٧. وفيها أيضاً: « وكانت له دار ملاصقة بالمسجد الحرام، وهي التي صارت للأفضل صاحب البهاء، وعملها مدرسة. وكان كثير

<sup>(</sup>١) الزوزني: نسبة إلى «زوزن»، وهي كورة واسعة بين نيسابور وهراة، وضبطها ياقوت بضم الزاي الأولى، وذكر تعليلا لذلك عن البهقي، ثم قال إنه «يدل على ضم أولها، وأكثر أهل الأثر والنقل على الفتح». ولكنى رأيتها مضبوطة بالضم واضحة، في الساعات المكتوبة على هذه النسخه من ابن حبان، ثم لم أجد ترجمة الزوزني هذا، ولا لشيخه «البحاثي»، إلا ما أشرت إليه.

المجاورة بالمساجد الثلاثة وقد حدَّث بالكثير ». ووالد قطب الدين هذا: هو «جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري المصري »، المشهور باسم « ابن منظور » نسبة إلى جده الأعلى ، وهو المؤلف العظيم صاحب لسان العرب ، ولد سنة ٦٣٠ ، و بغية ومات سنة ٧١١ ، وله ترجمة في الدرر الكامنة ٤ : ٢٦٢ — ٢٦٢ ، و بغية الوعاة ٢٠١ — ٢٦٢ .

والثاني ليس من العلماء المعروفين ، ولكنه ممن سمع الحديث والكتب وحرص على الإسناد ، وهو ناصر الدين محمد بن مجمد بن أبي المنصور العسقلاني ثم المصري ، « أحد خُدَّام الحرم الشريف » ، كما وُصف في ثبت السماع .

وقد حرص أحمد بن يحيى بن عساكر على سماع الكتاب من قطب الدين بن المكرَّم وناصر الدين العسقلاني ، ليتصل إسناده بالكتاب سماعاً منهما ، « بحق سماعهما لأحاديث الكتاب و إجازتهما المستندة ، من الإمام العالم رضي الدين أبي إسحق إبرهيم بن محمد بن إبرهيم الطبري المكي ، إمام المقام الشريف ، رحمه الله تعالى (۱) » ، كما أثبت ذلك في محضر السماع ، في حين أن لديه إجازة عامة من الرضي الطبري ، إذ قال عقب ذلك : « وقد أجازني جميع مروياته بخطه » . ولكنه لم يكتف بهذه الإجازة ، فحرص على اتصال إسناده بالكتاب سماعاً ممن سمعه من الشيخ الذي أجازه .

<sup>(</sup>١) رضي الدين الطبري: هو إبرهم بن مجمد بن إبرهم بن أبي بكر ، الطبري الأصل ، المكي ، إمام المقام الشافعي بالحرم ، أم به أكثر من ،ه سنة . قال الحافظ ابن حجر : » كان صيناً منفرداً في الدين والتأله والعبادة ، قل أن ترى العيون مثله ، مع التواضع والوقار والحير ، لم يخرج من الحجاز . فكان يقول ما رأيت في عمري يهوديا ولا نصرانيا » . ونقل عن الذهبي قال : «نسخ بخطه عدة أجزاء ، وخرج لنفسه تساعيات ، وسمع كتباً كباراً ، مع الفهم والعلم ، والديانة والورع ، والمتابعة والمعرفة بمذهب الشافعي » . ولد بمكة سنة ٢٣٦ ، ومات بها سنة ٢٢٢ . وله ترجمة في الدرر الكامنة ١ : ٤٥ – ه ه ، والنجوم الزاهرة ٩ : ه ٢٥ ، والشذرات ٢ : ٢٥ .

ورضي الدين الطبري سمع الكتاب: كتاب ابن حبان ، من « شرف الدين السلمي المرسي » ، كما قال أحمد بن يحيى بن عساكر في ثبت السماع أن الطبري رواه « بحق سماعه لأحاديثه ، و إجازته الكلام عليها ، من الإمام العلامة شرف الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل السُّلَمي المرسي ، رحمه الله ، بسنده فيه » (١).

وقد أثبت أحمد بن يحيى بن عساكر على النسخة نصوص السهاعات التي وجدها في الأصل الذي نقل منه هذه النسخة ، ليصل إسناد الكتاب إلى المؤلف الحافظ ابن حبان سماعاً . وهي تدل على أن أبا عبد الله السلمي سمع أحاديث الكتاب من الشيخ الإمام « أبي روح عبد المُعزّ بن محمد بن أبي الفضل البزاز الصوفي الهركويّ ، عرف بحافظ (٢) » . وأبو روح سمعه من « أبي القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس الجرجاني (٣) » . وأبو القاسم تميم سمعه من « أبي الحسن علي بن محمد البحّاثي » ، الذي ذكر آنفاً في القطعة الأولى ، أنه هو الذي سمع منه أيضاً أبو القاسم زاهر الشحّامي شيخ الحافظ ابن عساكر الكبير . فالْتَقَى الإسنادان ، في أبي الحسن الحسن المحسن على شيخ الحافظ ابن عساكر الكبير . فالْتَقَى الإسنادان ، في أبي الحسن

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي الفضل السلمى المرسي، العلامة شرف الدين، المحدث المفسر النحوي، رحل إلى أن وصل إلى أقصى خراسان، وسمع الكثير، وكان كثير الأسفار والتطواف، حماعة لفنون العلم، ذكيا ثاقب الذهن. قال الحافظ ابن كثير: «كان شيخاً فاضلا متقناً ، محققاً للبحث، كثير الحبج، له مكانة عند الأكابر، وقد اقتنى كتباً كثيرة، وكان أكثر مقامه بالحجاز».

ولد سنة ٧٠٥، ومات في طريق العريش ، في منتصف ربيع الأول سنة ٥٥٥. ترجمه ابن كثير في التجوم الزاهرة ٧: في التاريخ ١٣٠: ١٩٧، وابن العاد في الشذرات ٥: ٢٦٩، وذكر في النجوم الزاهرة ٧: ٥٩ ، في وفيات تلك السنة .

<sup>(</sup>٢) مترجم في الشذرات ٥ : ٨١ ، وقال : «مسند العصر . . . وسمع من تميم الحرجاني ، وراهر الشحامي ، وطبقتهما ، وله مشيخة في جزء . وروى شيئاً كثيراً . واستثمه في دخول التتار هراة » . ولد سنة ٢٠٥ ، وقتل في ربيع الأول سنة ٢١٨ ، وذكر في النجوم الزاهرة ٢ : ٢٥٣ ، في وفيات تلك السنة .

<sup>(</sup>٣) مترجم في الشذرات ٤ : ٩٧ ، وقال : `« كان مسئد هراة في زمانه » . مات سنة ٣١ ه ، ، أو قبلها .

البحّاثي ، الذي سمعه من أبي الحسن بن هرون الزوزني ، راويه عن مؤلفه الحافظ ابن حبان .

ثم قرى عذا الجزء مرتين على الشيخ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن نور الدين على بن عبد الرحمن الصوفي المقرى المحدّث الشافعي ، الشهير بـ « الرفّا » (١) . وأُثبت محضرا السماعين في آخر الجزء .

أما السماع الأول فإن كاتبه الذي قرأه على الشيخ « الرفا » لم يذكر اسمه ، فلم نعرف من هو ؟ وقد ذكر أن القراءة كانت في سبعة أيام ، آخرها ١٤ رمضان سنة ٧٨٩ ، أي بعد كتابته وقراءته على ابن المكرم وزميله بأكثر من ٥٠ سنة .

وهذه القراءة كانت بمنزل الشيخ الرفّا بالقاهرة ، كما ثبت ذلك في ثبت قراءة المجلد الثالث ، الآتي بيانه .

وأما السماع الثاني ، فإنه كان في سبعة مجالس أيضاً ، آخرها يوم الأعد ١٣ شوال سنة ٧٨٩ . وكان السماع « بقراءة كاتب هذه الأحرف ، عبد الله بن محمد بن إبرهيم الرشيدي » (٢) .

وكتب الشيخ شمس الدين الرفّا في آخر هذا السماع ما نصه: « صحيح ذلك . وكتب الفقير إلى عفو الله ومغفرته محمد بن أحمد بن علي المقري الشافعي الشهير بالرفّا ، حامداً ومصلياً ومسلماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>١) لشمس الدين الرفا هذا ترجمة موجزة في الشذرات ٦: ٣٢٤ ، قال : «شمس الدين محمد بن أحمد بن علي المصري ، المعروف بالرفا . قال ابن حجر : عني بالعلم قليلا ، وسمع الحديث فأكثر ، وسمع العالي والنازل ، وجاور كثيراً ، [يعني بالحرم المكي الشريف] ، فكان يلقب بحامة الحرم . وكان يسكن الناصرية ، بين القصرين، [يعني بالقاهرة] ، صحبته قليلا ، ومات في جمادى الأولى » ، أي سنة ٧٩٢ .

<sup>(</sup>٢) هو حمل الدين عبد الله بن محمد بن إبرهيم بن محمد بن لاجين الرشيدي ، ترجمه السخاوي في الضوء اللامع ه : ٣٤ ، وأبن العاد في الشذرات ٧ : ٦٨ . قال السخاوي : «كان خيراً محبا في الطلب وقراءة الحديث ، محيث لازم قراءة البخاري » . وذكر أن شيخه الحافظ ابن حجر سمع بقراءته على بعض الشيوخ «بل سمع شيخنا منه . وحدثنا هو وولده وغيرهما ممن لقيناه عنه ، وكان خطيب جامع أمير حسين » . وفي الشذرات عن الحافظ ابن حجر : «وسممت بقراءته ، وكان حسن الأداء ، وسممت منه من المعجم الكبير أجزاء » . ولد سنة ٧٠٧ ، ومات في ٢٤ رجب سنة ٨٠٧ .

و إسناد شمس الدين الرفّا بالكتاب ثابت في السماع الثاني ، أنه رواه عن « الشيخ الإمام العالم العلامة الرُّحَلَة قاضي المسلمين أبي عمر عز الدين عبد الله بن جماعة الكناني المسلمين أبي عبد الله بدر الدين محمد بن إبرهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي (۱) » . وابن جماعة سمعه من أبي إسحق الطبري ، الذي اتصل به إسناد الكتاب آنفاً .

وعدد أوراق هذا الجزء ٢٢٢ ورقة .

\* \* \*

(٣) الجزء الثالث من هذه النسخة نفسها ، بخط الكاتب نفسه : أحمد بن يحيى بن على بن محمد بن عبد الرحمن بن عساكر ، أتم كتابته يوم الخيس ٢٣ رجب سنة ٧٣٩ ، « تجاه الكعبة المعظمة ، زادها الله تعالى تشريفاً وتعظياً ومهابة » .

وفي آخره السماعات الثلاثة الماضية : سماع كاتبه أحمد بن يحيى ، بقراءته على الشيخين ، قطب الدين بن المحرم ، وناصر الدين محمد بن أبي المنصور « خادم الحريم الشريف » ، وبحضور الإمام شمس الدين بن القيم « وكان الأصل بيده ينظر فيه و يعارض به » ، وبحضور عبد الله ولد ابن القيم « وكان ينسخ » ، والشيخ محمد ابن أحمد بن مجاهد « وكان بيده نسخة يعارض بها مسموعته على المرسي » . وكان هذا السماع في مجالس ، آخرها ١٠ ذي القعدة سنة ٢٣٩ . وصحح السماع والإجازة أبو بكر محمد بن محمد بن المحرم ، بخطه ، كمثل ما صنع في السماع الذي في الجلد الثاني .

<sup>(</sup>۱) بنو جماعة أسرة ضخمة في العلم والمجد ، خرج منها كثير من العلماء الأفذاذ ، وعز الدين هذا أحدهم . وترجمته حافلة بالمناقب ، أثنى عليه العلماء كثيراً . وهو مترجم في الدرر الكامنة ٢ : ٣٨٨ – ٣٨٨ ، وذيول تذكرة الحفاظ ٤١ – ٣٦ ، ٣٣٣ – ٣٦٤ ، وطبقات الشافعية ٢ : ٣٢١ ، والشذرات ٢ : ٢٠٨ – ٢٠٩ . وترجمه ابن كثير – وهو معاصره – في التاريخ ١٢ : ٣١٩ ، ولكن وقع في ترجمته فيه خطأ مطبعي، يصحح من هذا الموضع . ولد العز بن جماعة في ١٩ محرم سنة ١٩٤ بدمشق ، ومات بمكة في ١٠ جمادى الأولى سنة ٧٩٧ .

ثم سماعان على الشيخ الرفّا ، مثل السماعين عليه في الجزء الثاني : أولها : في ٨ مجالس ، آخرها يوم الأربعاء ٤ رمضان سنة ٧٨٩ ، بقراءة كاتب السماع « عبد الله بن محمد بن إبرهيم الرشيدي » ، نحو ثبت السماع بقراءته في الجزء الثاني .

وكتب الشيخ الرفّا بخطه في آخره تصديقًا له ، كما صنع في الجزء الثاني ، ونص ماكتب: « القراءة والسماع والإجازة ، كلُّ صحيح . وكتب محمد بن أحمد بن علي المقري الشافعي الشهير بالرفّا . حامداً ومصليًا ومسلمًا » .

ثم كتب بخطه أيضاً عقب ذلك : « وهذا الجزء قُرِئ عليَّ قبل الثاني من هذه النسخة ، لتعذره . وكتبه محمد بن أحمد بن علي الشهير بالرفّا ، عفا الله عنه » .

وهذا صحيح. وهي ملحوظة دقيقة من الشيخ الرفّا ، خشية أن يشتبه الأمر على مَنْ رأى الجزءين ، فيشك في صحة السماعين أو أحدها ، إذا ما رأى أن الجزء الثالث تمت قراءته على الشيخ في ( ٤ رمضان سنة ٧٨٩ ) في حين أنْ تمت قراءة الجزء الثاني بعد الثالث ، في ( ١٣ شوال سنة ٧٨٩ ) .

وثانيهما: في ٦ مجالس ، آخرها يوم الجمعة ٢٠ رمضان سنة ٧٨٩ ، بخط كإتب السماع الأول في الجزء الثاني ، الذي لم يذكر اسمه هناك ، كما لم يذكر اسمه هنا ، ونص الكاتب فيه على أن هذا السماع كان بمنزل الشيخ « بالقاهرة المحروسة » .

وما هو جدير بالذكر أن كاتب هذين السهاعين على الجزءين ، أثبت فيهما أنه كان من السامعين معه على الشيخ الرفا : « الشيخ ناصر الدين محمد بن أحمد بن سليان الحكري ، ضابط الأسماء ، والعمدة عليه في ذلك » .

وهذا يدل على غاية العناية بالكتاب ، أن يكون من سامعيه رجل عالم بأسماء الرواة ، ضابط لها ، متخصص فيها ، تكون « العمدة عليه » في التوثق من صحة ضبطها . ثم هو يجعل للنسخة المقروءة قيمة علمية ممتازة عالية .

وهذا الشيخ ناصر الدين الحكري لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع . ولكن وجدت في شرح القاموس للسيد مرتضى الزبيدي ٣ : ١٥٤ ، في مادة (حكر): « والشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن الحكري ، المعروف بالخازن ، محدث الديار المصرية ومقرئها . كأنه منسوب إلى منية حكر ، من قرى مصر السمنودية . روى عنه شيخ الإسلام ذكريا الأنصاري وغيره » .

أفيكون هذا « الحكري » الذي ذكره الزبيدي ، هو « الحكري » الذي أثبت في السماع مرتين ، ووصف بأنه « ضابط الأسماء والعمدة عليه في ذلك » ، ويكون أحدها مخطئًا في لقبه : فلقبه كاتب السماع « ناصر الدين » ، ولقبه الزبيدي « شمس الدين » ؟! هذا احتمال قريب من الرجحان . خصوصاً وأن الزبيدي وصفه بأنه « محدّث الديار المصرية ومقرئها » . فالمحدّث هو الذي يحسن ضبط الأسماء و يعتمد عليه فيها ، وذلك مع اتحاد الاسم واسم الأب واللقب : « محمد بن أحمد بن الحكري » عند كاتب السماع في كل عند الزبيدي ، و « محمد بن أحمد بن سلمان الحكري » عند كاتب السماع في كل من الجزءين .

فإنْ يَكُنهُ يكن قد عاش إلى ما بعد سنة ١٤٨ ، لما ذكر الزبيدي أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري سمع منه ، والقاضي زكريا ولد بقرية سنيكة من الشرقية سنة ٨٤١ ، ثم تحول إلى القاهرة سنة ٨٤١ فقطن في جامع الأزهر يسيراً ، ثم رجع إلى بلده وداوم الاشتغال بالعلم ، ثم رجع إلى القاهرة ، ومات سنة ٩٢٥ ، وقيل بعدها ، كما في ترجمته في الشذرات ٨ : ١٣٤ – ١٣٦ . ثم يكون عجباً من العجب أن هذا الشيخ «الحكري» ، الذي يوصف بأنه «محدّث الديار المصرية ومقرئها» ، لا نجد له ترجمة قط ، بعد العناء والمتابرة ، في أي مرجع من مراجع التراجم ، في أواخر القرن الثامن وكل القرن التاسع ، وما ندري كيف كان هذا!!

وعدد أوراق هذا الجزء ٢٢٢ ورقة ، كالذي قبله .

وفي هذين الجزءين نصف الكتاب، باعتبار التجزئة . فإن ناسخها « أحمد بن يحيى بن عساكر » قال في آخر المجلد الثاني : « آخر المجلد الثاني من التقاسيم والأنواع ، لأبي حاتم بن حبان رحمه الله ، من تجزئة أربعة أجزاء » .

وها نصف الكتاب تقريباً باعتبار الأنواع . فإن ابن حبان ، كما سيذكر في مقدمة كتابه ، قسّم الكتاب إلى ٥ أقسام ، فيها ٤٠٠ نوع .

وأول المجلد الثاني: النوع ٩٦ من القسم الأول ، وهو الأوامر ، وأنواعه ١١٠ ، ففي هذا الحجلد منها ١٥ نوعاً . تُم فيه القسم الثاني كله ، وهو النواهي ، وأنواعه ١١٠ . وفيه ٨ أنواع من القسم الثالث ، وهو الإخبار . فهذه ١٣٣ نوعاً .

وأول المجلد الثالث : النوع ٩ من القسم الثالث ، وهو ٨٠ نوعاً ، ففيه منها ٧٧ نوعاً . ثم فيه ١٠ أنواع من القسم الرابع ، وهو الإباحات . فهذه ٨٢ نوعاً . ففي الجزءين معاً من عدد الأنواع ٢١٥ نوعاً . وهي أكثر من نصفها عداً .

(٤) الجزء الثالث من نسخة أخرى ، وهو الجزء الذي أشرت إليه فيا مضى (ص ٥) ، ووعدت بوصفه إن جاءت صورته من الإستانة قبل طبع هذه المقدمة . وقد جاءت ، والحمد الله .

وهو جزء نفيسٌ ، بالغُ الغايةَ في الإتقان والضبط .

وهو يؤيد ما وكدنا قبل وصححنا ، من أن اسم الكتاب هو الثابت على وجه القطعة الأولى ، ونص العنوان في هذا الجزء :

الثالث من المسند الصحيح ، على التقاسيم والأنواع ، من غير وجود قطع في سندها ، ولا ثبوت جرح في ناقلتها » .

وهو موافق الثابت من قبل ، إلا في كلة « ناقلتها » ، فإنها وانحمة الضبط هنا . بنقطتين فوق التاء وكسرة تحتها ، وهي هناك وانحمة الرسم « ناقليها » ، بنقطتين تحت الياء ، بدل التاء المثناة الفوقية . وكلا الرسمين صحيح واضح المعنى ، وما نستطيع أن نرجح واحداً منهما ، إلا أَنْ نجد دليلاً أو قرينةً .

وخاتمة هذا الجزء نصّها :

« آخر قسم الأخبار . والحمد لله عدد أنفاس أهل الجنة »

« يتلوه في الجزء الرابع ، وهو آخر الكتاب: القسم الرابع ، وهو الإباحات » . « أنهاه افعه و الجسن بن عالم ن الجمن ، ضاح من الدالأ، يعام المناخ مع من أ

« أنهاه لغيره الحسن بن علي بن الحوزي ، ضاحي نهار الأربعاء سلخ محرم سنة إحدى وستمائة [ ٦٠١ ] تالياً قوله سبحانه وتعالى : فإن مع العُسْرِ يُسْراً ، إن مع العُسْرِ يُسْراً »

« وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله الطيبين الطاهرين »

« والحمد لله رب العالمين . وحسبنا الله ونعم الوكيل » .

وهذا « الحسن بن علي بن الحَوْزى » لم أُجد له ترجمة . والظاهر أنه كان أحد النسّاخين محترفي النسخ ، يؤيد ذلك قوله « أنهاه لغيره » ، يريد أنه لم ينسخه لنفسه . و « الحَوْزي » واضحة في خطه الجميل بالحاء المهملة . وقد تشتبه بنسبة أكثر منها شهرة ، وهي « الجَوْزي » بالجيم .

و « الحَوْز » ، بفتح الحاء المهملة وسكون الواو : ثلاثة مواضع ، ذكرها ياقوت في معجم البلدان ( ٣٠٢ – ٣٦٢ ) ، وهي : محلة بشرقي واسط ، ومكان بالكوفة ، ومحلة ببَعْتُو بَا . وذكرا علماء ينسبون إليها .

فمن توافق الأسماء: أنه نُسب إلى المكان الذي بالكوفة: «الحسن بن علي بن ريد بن الهيثم الحَوْزي» . ذكر الذهبي وياقوت أن من الرواة عنه «أُبَيًّا النَّرْسي» . و «أُبَيَّ النَّرسي» هذا : هو الحافظ محدث الكوفة أبو الغنائم محمد بن علي ميمون الكوفي المقرئ ، ولقبه «أُبَيَّ »، مات سنة ١٠٥، وترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ ٤ : ٥٥ - ٥٦ . فشيخه «الحسن بن علي الحَوْزي» أقدم منه . ولولا ضبط هذه التواريخ لظننا أنه هو ناسخ هذا الجزء .

春春春

وعلى هذا الجزء سماعات كثيرة ، بعضها أكثره غير واضح ، لتأثر الكتابة بما يشبه البلل أو بِلَى الورق ، و بعضها واضح أكثرُهُ ، ضائع منه شيء من الكلمات أو السطور .

وأقدمها وأهمها سماعان على الحافظ شرف الدينِ السُّلمي المرسي :

أولها: في مجالس ، آخرها ، يوم الإثنين ١٦ رجب سنة ٦٤٤ ، « بالحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة » .

«على سيدنا وشيخنا ومفيدنا ، بقية المشايخ ، حجة الحفاظ ، فريد عصره ، الشيخ شرف الدين أبي عبد الله ، محمد بن عبد الله بن أبي الفضل السُّلَمَي المرُّسي (١) أمْتَعنا الله ببقائه . بحق سماعه من الإمام أبي رَوْح عبد العزيز بن محمد بن أبي الفضل البزاز الصوفي الهروي (٢) ، أنا أبو القسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس الجرجاني (٣) » ، عن الحاكم أبي الحسن على بن محمد البخاري (٤) ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن هرون الزُّوزني (٥) ، عن ابن حبان .

وكان هذا السماع « بقراءة الفقيه الإمام العالم الفاضل ، فقيه الحرم الشريف ، قطب الدين أبي بكر ، محمد بن أحمد بن علي القسطلاَّ ني (٢) ، وسَمِعَ الجميعَ ولدُه

<sup>(</sup>١) مضت ترجمة المرسي هذا في (ص ٢٥ في الهامشة رقم ١) .

<sup>(</sup>٢) مضت الإشارة إلى ترجمته أيضاً في (ص ٢٥ في الهامشة رقم ٢).

<sup>(</sup>٣) وكذلك مضت الإشارة إلى ترجمته في (ص ٢٥ في الهامشة رقم ٣) .

<sup>( ؛ )</sup> هو الذي مضى في (ص ٢١ س ٢١ ) و (ص ٢٢ س ١١ ، ١٣ – ١٤) باسم « على بن محمد البحاثي » ، وأخطأ كاتب الساع في تسميته باسم « البخاري » .

<sup>(</sup>ه) مضى ذكره أيضاً في (ص ٢١ س ٢٠) و ( ص ٢٢ – ٢٣) .

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ أبو بكر قطب الدين محمد بن أحمد بن على بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد بن ميمون القسطلاني ، أحد من جمع العلم والعمل ، والورع والهيبة . ولد بمكة سنة ٢١٠ ، وطلب منها إلى القاهرة ، فتولى بها مشيخة دار الحديث الكاملية . ومات ليلة ٢٨ محرم سنة ٢٨٦ ، ودفن بسفح المقطم . له ترجمة في تاريخ ابن كثير ١٣٠ : ٣١٠ ، والوافي بالوفيات ٢ : ١٣٢ - ودفن بسفح المقطم . له ترجمة في تاريخ ابن كثير ١٣٠ : ٣١٠ ، والوافي بالوفيات ٢ : ٣٩٠ ، وطبقات الشافعية ه : ١٨٠ – ١٩٠ ، والشذرات: ٣٩٧ .

أبو المعالي محمد<sup>(١)</sup> ، وفتاه ياقوت »<sup>(٢)</sup> .

وقد أثبت كاتب السماع اسمه في آخره ، بعد ذكر أسماء السامعين على الشيخ ، بالعبارة التي تشعر أنه هوالكاتب ، فقال : « والعبد الفقير إلى الله ، أبو بكر بن يوسف بن أبي الفرج بن الزّر"اد الحرّاني » (٣) .

وهذا السماع مكتوب في آخر المجلد .

وثانيهما : « في العشر الأول من شهر شعبان من سنة أربع وأربعين وستمائة [ سنة ٦٤٤ ] ، بالحرم الشريف ، تجاه الكعبة للعظمة » .

«على شيخنا وسيدنا الإمام العلامة ، فريد عصره ، شرف الدين أبي عبد الله ، محمد بن عبد الله بن أبي الفضل السُّلَمي المرسي ، متعنا الله ببقائه » . ثم ذكر الإسناد السابق إلى ابن حبان (١٠) .

وهذا القطب القسطلاني هو الكبير المتقدم ، وهو غير «شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن الحطيب القسطلاني ، الصغير المتأخر ، شارح البخاري ، فإن هذا الأخير متأخر عن ذاك بدهر طويل ، ولد بمصر في ٢٢ ذي القعدة سنة ١٥٨ ، وتوفي بها ليلة الجمعة ٧ محرم سنة ٩٢٣ . وله ترجمة في الضوء اللامع ٢ : ١٢٣ – ١٠٠ ، ترجمه في حياته . والشذرات ٨ : ١٢١ – ١٢١ ، والنور وتاريخ ابن إياس ه : ١٥٤ من طبعة الإستانة ، والكواكب السائرة ١ : ١٢١ – ١٢٧ ، والنور السافر ١١٠٠ – ١٢٠ ، والنور

<sup>(</sup>١) أبو المعالي محمد بن القطب القسطلاني ، لقبه «أمين الدين» ، ترجم له الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة ؛ : ١٦٩ ، وذكر أنه ولد بمكة سنة ١٣٥ ، قال : «وكان فاضلا في الحديث ، درس بالمظفرية بمكة ، ومات في أوائل سنة ٧٠٤ ، وقيل في : المحرم ، وقيل : في جمادى الأولى ، وهو ابن ٧٠ أو نحوها ، وقيل : عاش ٦٨ سنة » .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا ً كان غلاماً مملوكاً للقطب القسطلاني ، كما يفهم من هذا التعبير . ولكني لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>٣) لم أجد ترجمة لأبي بكر هذا كاتب الساع.

<sup>( ؛ )</sup> وأخطأ كاتب هذا الساع أيضاً ، فذكر «البحاثي» باسم «البخاري» . إلا أن يكون «البحاثي» هذا أصله من «بخارا» ، فنسب إليها باسم «البخاري» .

وكان هذا السماع « بقراءة الفقيه الإمام العالم ، فقيه الحرم الشريف ، بدرالدين (١) أبي بكر ، محمد بن أحمد القسطلاني ، وسمع ولده أبو المعالي محمد ، وفتاه ياقوت » .

وأثبت كاتب هذا السماع اسمه أيضاً في آخر السماع ، وصرح بأنه كاتبه ، فقال : « والعبد الفقير عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي المعالي الكازَرُوني المكي<sup>(٢)</sup> ، والمخط له ، وسمع أخوه لأبو يه علي ، مؤذن الحرم » .

o • •

وهذان السهاعان ، كما ترى ، متقاربي الوقت ، أحدها في منتصف رجب ، والآخر في الثلث الأول من شعبان ، سنة ٦٤٤ . وكلاها على شيخ واحد ، هو شرف الدين السُّلَمي المرسي .

وفي كل من السماعين أسماء كثيرة للسامعين على الشيخ شرف الدين ، يطول الكلام لو ذكرناها كلها . وأكثرهم لم أجد له ترجمة فيما بين يديّ من المراجع ، إلا ثلاثة رجال من المحدّثين .

أحدهم: « المحدّث الإمام ، صائن الدين ، أبو الحسن ، محمد بن الأنجب بن أبي عبدالله بن النعّال الصوفي » ، كما أثبت اسمه كاملاً في السماع الأول ، واختصره كاتب السماع الثاني ، فقال :

« والحدّثون شيخنا صائن الدين أبو الحسن ، محمد بن الأنجب النمّال (٢٠)» . واثنان أخوان : رضي الدين إبرهيم الطبري ، وأخوه صني الدين أحمد . ذُكرا

<sup>(</sup>١) وهذا خطأ آخر لكاتب هذا الساع ، إذ جعل لقب القسطلاني «بدر الدين» ، مع أن لقبه «قطب الدين» ، بغير خلاف في ذلك . بل زاد خطأ من سرعة الكتابة ، فزاد قبل اللقب واو العطف ، فصار «وبدر الدين» !

<sup>(</sup>٢) وكذلك لم أجد ترجمة لعبد الله بن محمد كاتب هذا الساع .

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في الشذرات ه : ٢٩٩ ، وفيها أنه ولد سنة ٥٧٥ ، وسمع من جده لأمه « هبة الله بن رمضان » ، وأنه توفي في شهر رجب سنة ٩٥٩ .

هكذا في السماع الأول: » وأحمد و إبرهيم ابنا محمد بن إبرهبم بن أبي بكرالطبري » ، و بنحو ذلك ذُكرا في السماع الثاني (١) .

وعن ذكر رضي الدين الطبري في ثبتي السماع على الشرف المرسي اتصل إسناد الكتاب بالأُثبات التاريخية العظيمة ، إلى قطب الدين بن المكرم، الذي قرئ عليه الجزآن الثاني والثالث ، اللذين بخط أحمد بن يحيى بن عساكر ، والسابق وصفُهما .

مم مما يجدر التنويه به هنا ، أن كاتبي السماعين كليهما ، سما هذا المجلّد مرتين ، وأثبت كلّ منهما اسم الآخر في ثبت سماعه . فاسم كاتب السماع الثاني مثبت في السماع الأول ضمن السامعين ، هكذا : « والفقيه أبو المعالى عبد الله بن محمد بن عبد الله » . واسم كاتب السماع الأول مثبت في السماع الثاني هكذا : « وناصح الدين أبو بكر بن يوسف بن أبي الفرج الحرّاني الزرّاد » .

وهذا السماعان ، على الشرف المرسي ، بقراءة القطب القسطلاني ، لخصهما أحمد بن يحيى بن عساكر ، وأثبت ملخصهما بخطه نقلاً عن الأصل الذي نقل عنه .

فأثبت ملخص السماع الأول في (ص ٤٤ من المجلد الثاني) بعد أن قال في (ص ٤٣): آخر المجلد الثاني من كتاب التقاسيم والأنواع ، من تجزئه سبعة أجزاء ، هي النسخة المسموعة بمكة شرفها الله تعالى . يتلوه إن شاء الله تعالى : القسم الثاني من أقسام السنن ، وهي النواهي » .

<sup>(</sup>١) أما رضي الدين الطبري ، فقد سبقت ترجمته (في الهامشة رقم ١ ص ٢٤) ، وفيها أنه ولد مكة سنة ٦٣٦ .

وأما أخوه أحمد ، فهو «صفي الدين أحمد بن إبرهيم بن أبي بكر الطبري » ، ولد سنة ٦٣٣ ، ومات في شوال سنة ١٤١ . ٢٤١ .

وقد كان سماع صفي الدين أحمد إذ ذاك ، في الحادية عشرة من عمره ، وسماع أخيه رضي الدين إبرهيم ، في الثامنة من عمره . وعن ذلك ذكرهما كاتبا السهاعين باسميهما دون لقب أو كنية .

ثم ذكر نحو السماع الأول الذي أشرنا إليه ، وذكر فيه أنه « بقراءة الإمام الفاضل الورع ، فقيه الحرم الشريف ، قطب الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن علي القسطلاني ، وسمع ولده أبو المعالي محمد ، وفتاه ياقوت ، وكاتب الطبقة أبو بكر بن يوسف بن أبي الفرج بن الزراد الحراني ، وصح في مجالس ، آخرها يوم الأربعاء السابع عشرى [ أي ٢٧] شهر الله المحرم رجب ، سنة أربع وأربعين وستائة ، بالحرم الشريف ، تجاه الكعبة المعظمة » .

ثم نقل في ( ص ٢٥٩ ) من المجلد نفسه « آخر المجلد الثالث » من الأصل الذي ينقل منه ، ثم أثبت ملخص السماع الثاني ، بنحو ما أشرنا إليه ، وذكر فيه أنه « في العشر الأول من شهر شعبان ، من سنة أر بع وأر بعين وستائة ، بالحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة . . . وسمع كاتب الطبقة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي المعالي الكازروني المكي . ومن خطة نقل مختصراً أحمد بن يحيى بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن عساكر » .

ثم أثبت في (ص ٣٧٦ من الجلد الثالث) ، عند انتهاء (القسم الثالث ، وهو الإباحات) أنه «آخر الجلد الخامس من مجلدات الأصل ، وهي سبع أعان الله تعالى على تمامها » . ثم أثبت في أول الصفحة التالية (ص ٣٧٧) ملخص سماع شبيه بهذين السهاعين . بدأه بقوله : « الحمد لله وحده . شاهدت في أصله المنقول منه ، ما ملخصه : سمع » إلخ . ثم لم يذكر اسم كاتب السهاع الذي لخصه ، ولكنه بعد أن ذكر من السامعين : « وأحمد و إبرهيم ابنا محمد بن إبرهيم ، ويحيى بن حمدان ، بنو أبي بكر الطبري ، المكيون » : اختصر باقي أسماء السامعين ، وقال : « وذكر جماعة . وذلك بقراءة الإمام فقيه الحرم ، قطب الدين أبي بكر محمد بن أحمد القسطلاني ، وولده محمد . وصح وثبت في مجالس ، آخرها منتصف شعبان من سنة أربع وأر بعين وستائة ، بالحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة » .

ولعلي أستطيع أن أرجح أن هذا ملخص من السماع الثاني الذي بخط عبد الله

بن محمد الكازروني، والذي كان في العشر الأول من شهر شعبان، لتقارب تاريخيهما من جهة . ولذكر « يحيى بن حمدان بن أبي بكر الطبري » هذا في اللخص ، فقد ذكره كاتب السماع الثاني، وأخطأ في اسمه كعادته في الغلط في الأسماء ، فسماه « يحيى بن أحمد » . خصوصاً وقد لاحظت أن أحمد بن يحيى بن عساكر حريص على الدقة في تصحيح الأسماء التي يخطئ فيها كاتبو السماعات .

ومن البديهي "الذي لا يحتاج إلى بيان ، أن النسخة التي نقل منها أحمد بن عساكر هذين المجلدين . ولخص السماعات المكتوبة عليها ، هي غير النسخة التي منها المجلد الذي جاءتني صورته من الإستانة ، والتي أتحدث الآن في صفتها . فإن نسختنا هذه مقسمة إلى ٤ مجلدات ، كما نص ناسخها « الحسن بن علي بن الحو (زي » في أول هذا المجلد أنه (الثالث) ، وفي آخره أنه « يتلوه في الجزء الرابع ، وهو آخر الكتاب : القسم الرابع ، وهو الإباحات » . وأما النسخة التي كان ينقل منها أحمد بن عساكر ، فإن تقسيمها مختلف عن هذه النسخة وعن النسخة التي كتبها هو . فإنه صرح مرتين بأن الأصل الذي ينقل منه في ٧ مجلدات .

والظاهر لي أنه كان في مجالس السماع على الشرف المرسي نسخ متعددة بأيدي بعض السامعين ، غير الأصل الذي كان للشيخ نفسه بداهة . وأن هذه النسخ كانت مختلفة التجزئة ، تحقق لنا منها نسختان ، إحداها في ٤ مجلدات ، وهي التي عندنا صورة مجلد منها ، والأخرى في ٧ مجلدات ، وهي التي كان ينقل منها أحمد بن عساكر . وأن كاتبي السماعين : أبا بكر بن يوسف الزراد وعبد الله بن محمد الكازروني ، كتبا مجالس السماع في كثير من النسخ ، منها على التحقيق نسخة « ابن الحووزي » ، والنسخة التي السماع في كثير من النسخ ، منها على التحقيق نسخة « ابن الحووزي » ، والنسخة التي تقل منها أحمد بن عساكر . فكان كل منهما يكتب ثبت السماع لأصحاب النسخ في آخر كل جزء من أجزائها ، على اختلاف تجزئتها . لأن كتابة السماعات لا يتقنها إلا الأقلون من أهل العلم ، المتخصصون فيها ، العارفون بها . فما كل صاحب نسخة يحسن أن يكتب لنفسه ثبت السماع . يعرف هذا من لقي العناء في دراسته والتحقق به .

ولعلي أستطيع يوماً مّا ، إن طال بي العمر ، أن أدرس هذه الساعات التي على هذه النسخ ، دراسة وافية ، وأحققها على ما يبلغ إليه جهدي ، لتكون نموذجاً يُحتذَى في مثل هذه الدراسات الدقيقة ، إن شاء الله ، و بعونه تعالى وتوفيقه .

و بعد: فإن هذا المجلد النفيس الذي أُصِفُ ، والذي هو بخط الحوزي ، لم يأتنا بقسم آخر من الكتاب ، كتاب ابن حبان . بل هو مكرر أثناء المجلدين السابقين اللذين بخط أحمد بن عساكر .

فإن أوله بعد العنوان: « ذِ كُرُ أُمِّ حَرَامٍ بنت مِلْحَانَ ، رضي الله عنها » . وهذا يوافق منتصف (ص ٤٣٤ من المجلد الثاني) من نسخة أحمد بن عساكر ، أي في ظهر الورقة ( ٢١٨ ) منه . ويبقى منه ( ٦ صفحات ونصف ) . ثم ينتهي مجلد الحَوْزي في آخر (ص ٣٧٦ من المجلد الثالث) من نسخة أحمد بن عساكر . أي في ظهر الورقة ( ١٨٨ ) منه . يخرج منها صفحة واحدة هي عنوان المجلد الثالث . فيكون في هذا الجزء ( ١٨٨ صفحة ونصف صفحة ) من نسخة أحمد بن عساكر ، فيكون في هذا الجزء ( ١٨٨ صفحة ونصف صفحة ) من نسخة أحمد بن عساكر ، أي نحو (١٩٢) ورقة منها . في حين أن عدد أوراقه ٢٥٨ ورقة . وذاك لأن نسخة الحوزي خطها نسخي واضح كبير ، ونسخة أحمد بن عساكر خطها معتاد ضيق .

والمشاهدة في النماذج المصورة ، التي ستراها عقب هذه المقدمة ، من كتابة النسختين ، أكثر بيانًا و إيضاحًا من الوصف .

#### ر صفــة

#### نسخة الإحسان

هي نسخة جيدة متقنة ، يمكن الثقة بها والاطمئنان إليها . موجودة بدار الكتب المصرية ، تحت رقم ( ٣٥ حديث ) ، في ٩ مجلدات . من الأول إلى السادس ، ثم مجلد من نسخة أخرى يكمل النقص الذي بين السادس والثامن ، وكتب عليه أنه « الجزء الرابع » . وكان في الفهرس القديم لدار الكتب موضوعاً تحت رقم ( ٧١٥ حديث ) . ثم عُدل عن ذلك في الفهرس الجديد ، وأدخل ضمن النسخة الأولى ، واعتبر أنه الجزء السابع الناقص ، لأنه يدخل فيه الناقص كله ، وإن كان أكبر حجماً من أجزاء تلك النسخة ، يكاد يكون ضعف كل جزء منها ، لأن الستة الأجزاء من النسخة الأولى استوعبت الثلاثة الأجزاء و بعض الرابع من هذه النسخة .

وهذه الأجزاء كلها من خطوط القرن الثامن ، ولكن ليس عليها تاريخ كتابتها ولا اسم ناسخها ، إلا في الجزء ( الرابع ) الذي اعتُبر ( السابع ) ، فإن ناسخه ذكر اسمه ، وهو « يوسف بن علي بن محمد ، المعروف بصلاح السعودي » .

وأكاد أثق بأن المجلدات الثمانية — عدا الجزء الرابع المكمل بدلاً من السابع — هنّ من نسخة المؤلف « الأمير علاء الدين الفارسي » نفسه ، وأنهن لَسْنَ بخطه ، بل بخط أحد الناسخين .

ذلك لأني أجد مواضع كثيرة مضروبًا عليها فيها بخط رفيع خفيف ، بعضُها أحاديثُ كاملة ، و بعضُها أبوابُ كاملة ، تكون نحو صفحة في بعض الأحيان ،

يكتب الكاتب هذا الشيء ثم يضرب عليه ، بعد تمامه أحياناً ، وقبل تمامه أحياناً . ممّا أظن معه أنه كان ينقل من مسودة المؤلف ، ولعله بإشارته و إشرافه ، ثم ينبهه المؤلف إلى خطئه في النقل ، أو يعدل عن هذا الترتيب الذي كان في المسودة إلى خير منه وأحسن في رأيه ونظره . ولا أستطيع أن أقتنع بأن هذا التصرف من أغلاط الناسخين ، فإن أغلاط الناسخين تكون من نوع غير هذا . وسأشير إلى هذه الإصلاحات في مواضعها ، إن شاء الله . ولعل دراستها تفصيلاً تؤيد هذا الذي رجحته أو تنقضه .

وعدد أوراق هذه المجلدات التسعة على التوالي ، كما أثبت في الفهرس القديم لدار الكتب (ج ١ ص ٢٥٩) هي : ٣٠٣، ٣٠٩، ٣٠١، ٣٠٨، ٢٧٤، ٢٨٧ ، ٢٨٧

وعلى كل مجلد من المجلدات الثمانية الأصلية ، صيغة وقف ليست بذات شأن من الوجهة التاريخية ، ولا من الوجهة العلمية . وقفها « عبد الباسط بنخليل الشافعي » ، في شهر شوال سنة ١١١٣ . وجعل مقرها « بالخزانة السعيدة ، بالخانقاء التي أنشأها المشار إليه ، بخط الكافوري ، بالقرب من حمّام سكر » .

# ترجمة ابن حِبّان الحافظ

#### صاحب الصحيح - ٣٥٤(١)

لابن حبانَ تراجمُ حافلةٌ في مصادر التاريخ المعتمدة ، واستيعابُها يطول به الكلام .

وقد ترجم له الأمير علاء الدين الفارسي ، في مقدمة هذا الكتاب (الإحسان). ، ترجمة متوسطة . أرى أنها كافية ، مع الإشارة إلى مصادر ترجمته التي وصلت إلي .

فأوسعُ ترجمة رأيتُها، ترجمتُه في معجم البلدان لياقوت، في مادة « بُسْت » ، البلد الذي ينسب إليه « ابن حبان البُسْتي » ، ( ٢ : ١٧١ — ١٧٨) . وترجم له أيضاً : الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ ( ٣ : ١٢٥ — ١٢٥ ) . وفي الميزان له أيضاً : والحافظ ابن كثير في تاريخه ( ١١ : ٢٥٩ ) . والسمعاني في الأنساب ( ١٣٠ - ١٢٣ ) . وفي التاريخ ( ٢٠٣٠ ) . (الورقة ٨٠ ) . وابن الأثير في اللباب ( ١ : ١٢٢ — ١٦٥ ) . وفي التاريخ ( ٢٠٣٠ ) . والحافظ ابن حجر في لسان الميزان ( ٥ : ١١٢ — ١١٥ ) . والصلاح الصَّفَدي في والحافظ ابن حجر في لسان الميزان ( ٥ : ١١٢ — ١١٥ ) . وابن السبكي في طبقات الشافعية الوافي بالوَفيات ( ٢ : ٣١٧ — ٣٤٨ ) . وابن السبكي في طبقات الشافعية وابن العماد في شَذَرات الذهب ( ٣ : ٣١ ) .

<sup>(</sup>١) لم أجد نصاً في تاريخ مولده . إلا قولهم أنه مات في عشر الثمانين . وأكثر مايريدون بهذا أنه قارب أن يبلغ عمره ٨٠ سنة . فيغلب على الظن أنه ولد سنة ٢٨٠ ، أو فيها يقاربها .

# الأمير علاء الدين الفارسي<sup>(۱)</sup> مؤلف « الإحسان » مرحد — ۷۳۹

هو الأمير علاء الدين أبو الحسن ، علي بن بَكَبَانَ بن عبد الله ، الفارسي ، المصري ، الحنفي، الفقيه النحوي المحدّث . كان من أوحد المتبحّرين أضولاً وفروعاً ، عديم النظير ، فقيد المشيل .

ولد سنة ٧٠٥. وأخذ الفقه عن الفخر بن التركماني، وشمس الدين أبي العباس أحمد السروجي. وقرأ النحو على أبي حَيّان. والأصول على العلاء القوْ نَوِي. وسمع الحديث من الحافظ الدمياطي، ومحمد بن علي بن ساعد، وبهاء الدين بن عساكر، وغيرهم. وقال الحافظ الذهبي في المعجم المختص : «سمع بقراءتي من البهاء بن عساكر. وكان تركيًّا عالمًا وقوراً ». وقال الذهبي أيضًا : «كان جيّد الفهم، عساكر. وكان تركيًّا عالمًا وقوراً ». وقال الخافظ ابن حجر: «صحب حسن المذاكرة، مليح الشكل، وافر الجلالة» وقال الحافظ ابن حجر: «صحب أرغون النائب. وعظمت منزلته في أيام المظفّر بيبرس. . وكان قد عُين مرةً للقضاء، لسكونه وعلمه وتَصَوّنه».

<sup>(</sup>١) مصادر الترجمة:

الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي المصري ، ولد سنة ٢٩٦، وتوفي سنة ٧٧٠ ، طبعة حيدرآباد بالهند سنة ١٣٣٢ . (١: ٣٠٤، ٣٥٥) . الدرر الكامنة ، الحافظ ابن حجر العسقلافي (٣: ٣٢) .

السلوك ، المقريزي (٢/٢/٢) .

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ، طبعة دارالكتب المصرية ( ٣٢١ : ٩ ) .

بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة ، السيوطي ( ص ٣٣١ ) .

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، السيوطي ، طبعة مصر سنة ١٢٩٩ (١: ٢٦٧).

الفوائد البهية في طبقات الحنفية ، العلامة محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ، طبعه مصر سنة ١٣٢٤ (ص ١١٨) .

ووصفه معاصره ، ابن أبي الوفاء القرشي ، وهو من طبقة تلاميذه ، بأنه « الأمير الفقيه الإمام . تفقه على السروجي وغيره ، كقاضي القضاة القونوي الشافعي ، ورشيد الدين بن المعلم ، ونجم الدين بن إسحق الحلبي . وأفتى ، وحصّل من الكتب جملة ، وجمع وأفاد » .

وقال أيضًا: « رتَّب التقاسيم والأنواع ، لابن حبان . ورتَّب الطبراني ترتيبًا حسنًا على أبواب الفقه » .

وقال الحافظ ابن حجر: « رتَّب صحيح ابن حبان ، ومعجم الطبراني الكبير ، بإشارة القطب الحلمي » .

وتوفي الأمير علاء الدين ، « بمنزله على شاطئ نيل مصر ، فى ٩ شوال سنة ( ٧٣٩ ) تسع وثلاثين وسبعائة . ودفن بتر بته خارج باب النصر » ، كما قال ابن أبي الوفاء القرشي .

وأطبقت مصادر ترجمته كلها ، على أن وفاته كانت في سنة ٧٣٩، حتى الكتب المؤرخة على السنين ، ذُكرتُ وفاتُه فيها في وفيات تلك السنة .

ولكن أخطأ السيوطي في حسن المحاضرة ، فأرخ وفاته سنة ٧٣١، قال : «مات بالقاهرة ، في شوال سنة إحدى وثلاثين وسبعائة » . وقد ظننت ُ بادئ ذي بدء أن هذا خطأ طابع أو ناسخ ، خصوصاً وأن السيوطي نفسه أرخه في بغية الوعاة « سنة تسعة وثلاثين وسبعائة » . إلا أنه رجّح عندي أن الخطأ سهو من السيوطي أن العلامة اللكنوي حكى عنه الروايتين ، وعقب عليه بالتصحيح ، فلم يكن الخطأ خاصاً بالنسخ التي طبع عنها حسن المحاضرة ، كما هو واضح .

رحمهم الله جميعًا و إيَّانًا ، وتجاوز عنَّا وعنهم . والحمد لله رب العالمين &

الأربعاء ٣ حمادى الأولى سنة ١٣٧١ ٣٠ يناير سنة ١٩٥٢

أحمد محدث كر عفا الله عنه



هذه سَبِيلي أَدْعُو إِلَىٰ الله على بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتَبْعَنِي

الاحسان فتقهيب صحيح ابرجتان للأميرعلاء الدين لفارسي

> بنعفین اُحَـّکَدُ مُحَلِّشَـٰلِکُرُ

### رموز النسخ المخطوطة

#### من صحيح ابن حبــان وكـتاب الإحسان

- ( م ) القطعة الأولى من صحيح ابن حبان ، المصورة من دار الكتب المصرية ، وفيها المفدمة .
- (ع) الجزءان ٢ ، ٣ من صحيح ابن حبان ، بخط أحمد بن يحيى بن عساكر سنة ٧٣٩ ، المصوران من الأستانة .
- (سم) الجزء ٣ من صحيح ابن حبان ، بخط الحسن بن علي بن الحوزي سنة ٢٠١، المصور من الأستانة .
- (ع) كتاب « الإحسان » للأمير علاء الدين الفارسي ، المصور عن دار الكتب المصرية .

# العرالو حوالرجع

رب يسر بخير

الحمد لله على ما علم من البيان ، وألم من التِّنبيان ، وتُمَّم من الجُود . . . [و](١) الإحسان .

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان ، [على] (١) سيد ولد عَدْنَان ، المبعوث بأكل الأديان ، المنعوت [في] (١) التوراة والإيجيل والفرقان ، وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ، صلاة دايمة ما كرّ الجديدان ، وعُبد الرحمن . وبعد : فإن من أجمع المصنّفات في الأخبار النبوية ، وأنفع المؤلّفات في الآثار المحمّدية ، كتاب (التقاسيم والأنواع) (١) المشيخ الإمام ، حَسَنة الأيام ، حافظ زمانه ، وضابط أوانة ، معدن الإتقان ، أبي حاتم محمد بن حبّان ، التميي البُسْتي ، شكر الله مستَّاه ، وجعل الجنة مثواه ، فإنه لم يُنسَخ له على مِنْوال ، في جمع سُنن الحرام والحلال . لكنّه لبديع صُنعه ، ومنيع وضعه ، قد عَزَّ جانبه ، فكر مُن فوايده ومَوارده . فكر مُن فوايده ومَوارده . في فرأيت أن أنسبّ لتقريبه ، وأتقرّب إلى الله بتهذيبه وترتيبه ، وأسمّ له على طُلاً به ، وضع كل حديث في بابه ، الذي هو أولى به . ليَوُمّه مَن هَجَره ، ويقدّمه مَن بوضع كل حديث في بابه ، الذي هو أولى به . ليَوُمّه مَن هَجَره ، ويقدّمه مَن

<sup>(</sup>١) مكان البياض كلمة غير واضحة في ع لتأكل الورق ، ولعله « وتمم من الحود والفضل والإحسان » . وكذلك مكان كلمتي [عل] و [في] .

<sup>(</sup>٢) عرفنا مما مضى في المقدمة ، أن «صحيح ابن حبان» اشهر عند المحدثين باسم «التقاسيم والأنواع» ، وأن اسمه الكامل الذي سماه به مؤلفه ، هو «المسند الصحيح ، على التقاسيم والأنواع ، من غير وجود قطع في سندها ، ولا ثبوت جرح في ناقليها» .

أهمله وأخّره . وشرعتُ فيه معترفاً بأن البضاعةَ مُزْجاةٌ ، وأن لّا حول ولا قوة الله بالله . فحصَّلْتُه في أَيْسَر مُدَّة ، وجعلتُه عمدةً للطَّلَبَة وعُدَّة . فأصبح بحمد الله موجوداً بعد أن كان كالعَدَم ، مقصوداً كنار على أرْفَع عَلَم ، معدوداً بفضل الله من أكل النِّعَم . قد فُتِحَت سماء يُسْرِه ، فصارت أبواباً ، وزُحْزِحَت جبالُ مُسْرِه ، فكانت سرَاباً . وقُرُن كلُّ صنْف بصِنْفِه ، فاضَت أزْواجاً ، وكلُّ عَشْرِه ، فضاءت يسرَاجاً وهّاجاً . وسَمَّيْتُه :

## ( الإحسان، في تقريب صحيح ابن حِبَّان )

والله أَسأَلُ أَن يجعله زاداً لحُسْنِ المصير إليه ، وعَتَاداً ليُمْن القُدُوم عليه . إنه بكل جميلٍ كَفيلُ ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

وهأنا أذكرُ مقدمةً تشتمل على ثلاثة فصولٍ:

صَرَاعِ عَنْ عَالَمُولَ : فِي ذَكُرَ تَرْجَتُهُ ، لَيُعْرَفَ قَدَرُ جَلَالتُهُ .

صرف - والفصل الثاني: في نَصَّ خُطبته ، وما نَصَّ عليه في غُرَّة ديباجت وخاتمته ، وما نَصَّ عليه في غُرَّة ديباجت وخاتمته ، ومكنونُ مَصُو نِه وأسراره .

لَمْ مَا مُنَا السَّمْرَةَ سُمَ \* والفصل الثالث: في ذكر ما رُتِب عليه هذا الكتاب، من الكُتُب والفصول المُمَنَّر السَّمْرَة والأبواب. قصداً لتكيل التهذيب، وتسميل التقريب.

12 1 gis v = 2 \ 54 P

### الفصل الأول

أقول وبالله التوفيق :

هو الإمام العالم الفاضل المُتقن ، المحقق الحافظ العلامة ، محمد بن حِبَّانَ بن أحمد بن حِبَّانَ بن أحمد بن حِبَّان — بكسر الحاء المهملة وبالباء الموحدة فيهما — بن مُعاذ بن مَعْبَد — بالباء الموحّدة — بن سَعِيد بن سَمِيد — بفتح السين المهملة وكسر الهاء الهاء (۱) — ويقال: ابن مَعْبَد بن هَدِيَّة — بفتح الهاء وكسر الدال وتشديد الياء آخر الحروف (۲) — بن مُرَّة بن سعد بن يَزيد بن مُرَّة بن زيد بن عبد الله بن دَارِم

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطه الأمير علاء الدين الفارسي ، وكذلك ضبطه الحافظ الذهبي في المشتبه (ص ٣٠٩) قال : «و بمهلة مفتوحة : سهيد ، في نسب أبي حاتم بن حبان ». وفي هامش المشتبه نقلا عن هامش إحدى نسخه المخطوطة ما نصه : «قال شيخنا العلامة الحافظ أبو العباس بن حجي : رأيته بحط أبي عامر العبدري بالمنقوطة ، هكذا : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سعيد بن شهيد ، ونقله من كتاب غنجار » . ووقع كذلك «شهيد » بالشين المعجمة في عامة الكتب التي ترجمت لابن حبان ، ولكنها نسخ مطبوعة ، لانكاد نثق بضبط شيء منها عن غير نص صريح ، إلا معجم البلدان ، فإنه ثبت في ترجمته في مادة «بست » : «شهيد » بالمعجمة ، في طبعة الحانجي بمصر ، وفي طبعة أوربة ، وفي قطعة محطوطة صحيحة ، هي الحزء الثاني منه ، مصورة عن أصل بالإستانة ، وهذه القطعة أوربة ، وفي قطعة محطوطة صحيحة ، هي الحزء الثاني منه ، مصورة عن أصل بالإستانة ، وهذه القطعة فهذه القطعة نستطيع أن نطمئن إلى ما ثبت فيها ، وهي تؤيد ما نقله الحافظ أبو العباس بن حجي . ولكنا نرى — مع هذا — أن النص على الضبط بالكتابة ، من الحافظ الذهبي ، ثم الأمير علاء الدين الفارسي ، أوثق وأحكم ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) وهكذا ضبطه الحافظ الذهبي في المشتبه (ص ٥٣٥ – ١٥٥) قال : «ومن أجداد أبي حاتم بن حبان : هدية بن مرة ، من تميم » . وفي معجم البلدان ، في النسخة المخطوطة والمطبوعتين : « هدبة » ، وضبط فيها بالقلم بضمة فوق الهاء وسكون فوق الدال المهملة ونقط الباء بنقطة واحدة . وكذلك رسم في كثير من مصادر ترجمته . ولكن ضبط الحافظ الذهبي ، وجعله في رسم «هدية » بفتح الهاء وتشديد الياء التحتية ، ثم تفرقته بينه وبين الرسم الآخر ، حيث قال في آخر المادة : « و بموحدة : هدبة بن خالد وآخرون » ، مع توثيقه وتوكيده بضبط الأمير علاء الدين هنا بالكتابة – : كل هذا أوثق عندنا وأحكم وأرجح . بل هو الصواب ، إن شاء الله .

بن مُلِك بن حَنْظَلَة بن مُلِك بن زيد مَنَاةَ بن تَميم بن مُرِ (١) بن أُدِّ بن طاخِنة بن مُلِك بن مُلِك بن ريد مَنَاةَ بن تَميم بن مُرِ (١) بن مُضَر بن بزار بن مَعَدِّ بن عَدْنَان ، أبو حاتم التَّمِيمي البُسْتِي ، البُسْتِي ، البُسْتِي ، العَنْفين .

ذَكَره الحاكمُ أبو عبد الله (٣) ، فقال : من أو عبة العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ ، من عُقَلاء الرجال . وكان قدم تنسابُورَ ، فسمع بها من عبد الله بن شيرُ وَيَةَ . ثم إنه دخل العراق ، فأكثرَ عن أبي خليفة القاضي وأقرانه ، وبالأهواز ، وبالموصل ، وبالحزيرة ، وبالشأم ، وبمصر ، وبالحجاز . وكتب بهراة ، ومَرْق ، وبُخَارًا (١) .

<sup>(</sup>١) « مر » : بضم الميم وتشديد الراء . ووقع في ع هنا – كتاب الإحسان – « بشر » ، واضحة الحط والنقط ؛ وهو خطأ صرف ، لا يحتمل أي تصويب . فإنه مخالف للثابت في جميع مصادر الترجمة أولا ، ومخالف لعمود النسب المعروف في كتب التاريخ وكتب الأنساب . انظر الاشتقاق لابن دريد ( ص ١٩٣ ) ، وجهرة الأنساب لابن حزم ( ص ١٩٥ س ١٩ ) س ١٩ وما بعده ، وص ١٩٦ س ١٩ وما بعده ) ، ونسب عدنان للمبرد ( ص ٢ ) ، والإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر ( ص ١٧ ) ، وطرف الأصحاب في معوفة الأنساب للسلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول ( ص ١٥ ) ومعجم قبائل العرب ( ص ١٦ ) والمراجع التي أشار إليها في آخر المادة .

<sup>(</sup>٢) يخطىء كثير من الناس ، فيقرأ هذا الاسم في عمود النسب «إلياس » بكسر الهمزة في أوله ، على اسم «الذي إلياس » عليه السلام ، وهو اسم أعجمي ممنوع من الصرف . أما هذا الاسم «الياس بن مضر » فإنه اسم عربي مصروف ، تهمز ألفه الثانية التي قبل السين ، على الأصل ، أو تحذف تسميلا وتخفيفاً ، أما ألفه الأول فإنها موصولة ، إذ هي الألف واللام اللتان للتعريف . قال ابن دريد في الاشتقاق (ص ٢٠) : « ابن الياس ، يمكن أن يكون اشتقاق والياس ، من قولم : يئس ييئس يأساً ، ثم أدخلوا على والياس ، الألف واللام ، ويمكن أن يكون من قولم : رجل أليس من قوم ليس ، أي شجاع ، وهو غاية ما يوصف به الشجاع . هذا لمن يهمز والياس ، والتفسير الأول أحب ليس ، أي شجاع ، وهو غاية ما يوصف به الشجاع . هذا لمن يهمز والياس ، والتفسير الأول أحب إلى » . وذهب ابن الأنباري إلى أنه بكسر أوله ، ورد عليه ذلك السهيلي في الروض الأنف (١:٧) قال: «والذي قاله غير ابن الأنباري أصح ، وهو أنه والياس سمي بضد الرجاء، واللام فيه التعريف، والهمزة وصل، وقاله قاسم بن ثابت في الدلائل، وأنشد أبياتاً شواهد » ، ثم ذكر السهيلي بعضهذه الشواهد .

 <sup>(</sup>٣) هو الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري ، الحافظ ، المتوفى سنة ٥٠٥ .
 صاحب ( المستدرك على الصحيحين ) ، وهو تلميذ ابن حبان .

<sup>(</sup>٤) « بخارا » : بلد مشهور معروف من بلاد العجم ، فيما وراء النهر ، وهو بلد « البخاري عمد بن إسمعيل » صاحب الصحيح . وقد اشتهر كتابة هذا الاسم بالياء « بخارى » ، وجرى به أقلام

ورَحَل إلى ُعمر بن مجمد بن بُجَـيْر ، وأكْثَرَ منه . ورَوَى عن الحسن بن سُفْيانَ ، وأبي يَعْلَىٰ المَوْصِلِي .

ثم صَنَّف ، فَخَرَج له من النصيف في الحديث ما لم يُسْبَق إليه . ووَلِيَ القضاء بسَمْرَ قَنْدَ وغيرها من المُدُن بخُر اسَانَ . ثم وَرَدَ نَيْسَابُورَ (١) سنة أربع وثلاثين وثلاثمانة ، وخرج إلى القضاء إلى نَسَا وغيرها . وانْصَرَف إلينا سنة سبع وثلاثين ، فأقام بنَيْسابُور ، وَبَنَىٰ الحَانِقَاه . وسمع من خلق كثير (٢) .

رَوَى عنه الحاكمُ أبو عبد الله ، وأبو علي منصورُ بن عبد الله بن خَلد الهَرَوِي ، وأبو بكر عبد الله [ بن ] محمد بن إبرهيم بن سلم (٣) ، وأبو بكر محمد بن أحمد بن

الكتاب والناسمين . ولكنه ثبت هنا في مخطوطة كتاب الإحسان مرسوماً بالألف ، وهو الراجح عندي . فقد رسم بها في معجم البلدان ، في الجزء المخطوط الذي عليه خط الصلاح الصفدي ، وفي طبعة أو ربة ، ولكن طابعه في مصر – رحمه الله – غير الرسم فجعله بالياء . وكذلك رسم بالألف في المشتبه للذهبي (ص ١٩٥٥ س ٨) ، والأنساب للسمعاني (ورقة ٢٨) ، واللباب لابن الأثير (١٠١٠١) . وهو المطابق للقواعد الصحيحة في الرسم . بل إن صاحب القاموس غلا في ذلك ، فجعل اسم «بخاراء» بالمد ، وقال : «ويقصر» ، قال الزبيدي شارحه (٣:٣) : «وهو المشهور الراجح [أي بالمد ، وقال : «ويقصر» ، قال الزبيدي شارحه (٣:٣) : «ودج العلامة الشيخ نصر الحوريي القصر] ، وبه جزم غير واحد من الحفاظ ، وأنكروا المد » . ورجح العلامة الشيخ نصر الحوريي في المطالع النصرية (ص ١٢٣ – ١٢٤) أن الأسماء الأعجمية ، سوى الذي عربته العرب ، كوسي وعيسى ، تكتب بالألف ولو تجاوزت ثلاثة أحرف ، وضرب لذلك أمثلة ، ثم استنى «بخاري» ، ورسمها بالياء ؛ ولا أدري من أين جاء بهذا الاستثناء ؟

- (١) هنا بهامش ع ما نصه : «استعلى عليه الحاكم في هذه المدة». يعني أن الحاكم أبا عبد الله سمع أحاديث إملاء من ابن حبان في ذلك الوقت حين وروده نيسابور . والحاكم ولد سنة ٣٢١، وطلب الحديث من الصغر باعتناء أبيه وخاله ، وبدأ سماع الحديث سنة ٣٣٠، ومات سنة ٥٠٥ عن ٨٤ سنة ، رحمه الله .
- (٢) كلام الحاكم هذا نقله الذهبي في تذكرة الحفاظ ، في ترجمة ابن حبان ، بنحوه ، بشيء من الاختصار ٣:٢٦ .
- (٣) هكذا رسم في م دون ضبط ، وسقط من الاسم لفظ [بن] ، وهو ضروري في النسب . ولم أعرف هذا الشيخ ولا شيئاً عنه .

مبد الله النُّوقَاني (۱) ، وأبو معاذ عبد الرحمن بن مجمد بن علي بن رزق السِّحِسْتَاني ، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد الزُّوزَني .

وقال أبو سعد عبد الرحمن بن أحمد الإدريسي : أبو حاتم البُسْتِي كان من فقهاء الناس ، وحُقّاظ الآثار ، الشهورين في الأمصار والأقطار ، علماً بالطب والنجوم وفنون العلوم ، ألَّف المُسْنَد الصحيح ، والتاريخ ، والضعفاء ، والكُتُبَ المشهورة في كل فن ، وفقه الناس بسَمْر قَنْد ، ثم تَحَوَّل إلى بُسْت . ذكره عبد الغني بن سعيد في « البستى » .

وذكره الخطيب (٢) ، وقال : وكان ثقة تُدِنْتًا فاضلاً فَهِمًا . وذكره الأمير في « حِبَّان » بكسر الحاء المهملة . وكان من الحفّاظ الأثبات .

توفي بسِجِسْتَانَ ، ليلةَ الجُمعة لثمانِ ليالٍ بَقِينَ من شوَّال ، سنة أربع وخمسين وثلاثمائة . وقيل : بِبُسْتَ ، في داره ، التي هي اليوم مدرسة لأصحابه ، ومَسْكُن الخُرباء الذين يقيمون بها من أهل الحديث . والمتفقهة منهم ، ولهم جِرايات مستنفقونها ، وفيها خِزَانَة كتُبِ .

<sup>(1) «</sup> النواتي » : بضم النون وبالقاف وآخره تاء مثناة ، قال ياقوت في معجم البلدان : « محلة بسجستان ، وأهل سجستان يقولون : نوها ، فعربت كما ترى » . وثيت في ع بنقطة واحدة ، أي بنون بدل التاء ، وهو خطأ . بل قد أخطأ الأمير علاء الدين في كنية هذا الشيخ ونسبه ، إذ قال : « وأبو بكر محمد بن أحمد بن سليان بن أيوب بن غيثة » ، ترجمه ياقوت في معجم الأدباء ( ٢ : ٣٢٤ – ٣٢٥) ، وقال : « وهو والد عمر وعبان ، فيئة » ، ترجمه ياقوت في معجم الأدباء ( ٢ : ٣٢٠ – ٣٢٥) ، وقال : « وهو والد عمر وعبان ، فيئة » ، ترجمه ياقوت في معجم الأدباء ( ٥ : ٣٢٠ – ٣٢٥) ، وقال : « وهو والد عمر وعبان ، فيئة » ، ترجمه يافوت في معجم الأدباء ( اللهجمية أسماء بعض شيوخه ، ومنهم « الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع الحافظ ، وأبو حاتم محمد بن حبان البستي » . وذكره الذهبي في المشتبه ( ص عبد بن أحمد بن محمد بن مضمومة ومثناة : النوقاتي ، نسبة إلى نوقات ، قرية من سجستان ، منها أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن مليان السجزي النوقاتي الخافظ » .

<sup>(</sup>٢) يدل هذا على أن لابن حبان ترجمة في تاريخ بغداد ، وهو قد دخلها وسمع بها ، ولكن لم نجد له ترجمة فيه . والظاهر أنها سقطت من النسخ المخطوطة التي طبع عنها تاريخ بغداد .

### الفصل الشاني(١)

#### قال رحمه الله (٢):

الحمد لله المستحقّ الحمدَ لآلآئه. المتوحّد بعزّه وكبريائه. القريب من خَلْقه في أعلا علوه (٢) . البعيد منهم في أَدْنَى دُنُو ه (١) . العالم بكَنِين مَكْنُون النَّجُوي . والمطَّلع على أفكار السِّر وأُخْنَى ، وما اسْتَجَنَّ تحت عناصر الثَّرَى ، وما جال فيه خواطرُ الورَى . الذي ابتَدع الأشياء بقدرته ، وذَرأ الأنام بمشيئته ، من غير أصل عليه افتُعل ، ولا رسم مرسوم المُتُثِلَ . ثم جَعل العقولَ مَسْلَكاً لذوي الحِجَيٰ ، ومَلْجَأً في مسالك أُولِي النُّهَىٰ. وجعل أسبابَ الوصول، إلى كيفية العقول، مَا شقَّ لَهُم من الأسماع والأبصار، والتكاُّف للبحث والاعتبار. فأَمْكُمَ لطيفَ لِ ما دَبَّر ، وأَتْقَنَ جميعَ ما قَدَّر . ثم فضَّل بأنواع الخِطاب ، أهلَ التمييز والألباب . ثم اختارَ طائفةً لصفوته ، وهداهم لزومَ طاعته ، من اتّباع سُبُل الأبرار ، في لزوم السنن والآثار . فزيَّن قلوبَهم بالإيمان ، وأنطَق ألسِّنتَهم بالبيان ، من كَشْف أعلام

<sup>(</sup>١) هذا الفصل هو خطبة ابن حبان في أصل كتابه ، وهو كتاب «المسند الصحيح ، على التقاسيم والأنواع ، من غير وجود قطع في سندها ، ولا ثبوت جرح في ناقليها » . وهو الذي اشتهر بين أهل العلم بالحديث وغيرهم باسم « التقاسيم والأنواع » ، وباسم « صحيح ابن حبان » ، وهو الذي رتبه الأمير علاء الدين الفارسي في هذا الكتاب « الإحسان » .

وسنقابل النص الذي أثبته المؤلف علاء الدين الفارسي هنا ، على النص الذي في الحزء الأول من كتاب ابن حبان ، الذي صورناه عن نسخة دار الكتب المصرية ، ونثبت الحلاف بيمهما ، محافظين ما اجتهدنا على ما في نسخة « الإحسان » ، إلا أن يكون خطأ ، فنثبت النص الآخر ، مع التنبيه على ذلك ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) في م : « بسم الله الرخمن الرحيم . وبه نستمين . قال الشيخ الإمام العلامة ، قدرة · الحفاظ ، أوحد النقاد ، أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي ، برد الله مضجعه ، وأثابه الحنة » .

<sup>(</sup>٣) الأجود في رسم « أعلى » أن ترسم بالياء ، ولكنها رسمت هنا في م ع بالألف .

<sup>(</sup>٤) وكذلك «أدنى»، وقد رسمت في م بالألف ، وفي ع بالياء .

دينه ، واتباع سنن نبيّه [صلى الله عليه وسلم (۱)] ، بالدُّوْب (۲) في الرِّحَل والأسفار ، وفراق الأهل والأوطار ، في بجثع السنن ورفض الأهواء ، والتفقّه فيها بترك الآرآء . وتجَرَّد القومُ للحديث وطلبوه ، ورحلوا فيه وكتبوه ، وشألوا عنه وأحْكَمُوه ، وذَا كروا به ونشَروه ، وتفقّهوا فيه وأصَّلُوه ، وفرَّعوا عليه وبَذَلُوه ، وبيّنوا المُرْسَلَ من المتَّصِل ، والموقوف من المنفصل ، والناسخ من المنسوخ ، والحمَّم من المُسوخ ، والمحتَّم من المُشتَل من المُهتَل . والمحتَّم من المُتقَصَّى (۱) ، والمنوق من المُتقَصَّى (۱) ، والمعوم من الخصوص ، والدليل من المنتقصَّى (۱) ، والمنبوع من الرَّمُور ، والغريب من المشهور ، والفريق من المَثَفَّى المنافق عن المجود ، والفريب من المشهور ، والفرق من المرشاد ، والحَدْم من الجروحين ، والمَحْول ، والكشف عن المجهول ، والمَحْول ، وما حُرِّف عن المَخْزُ ول ، المنزع أي المنافق من التدليس (۱) ، وما فيه من التلبيس . حتى وقل المنازع أية الهدَى (۱) ، وفي النوازل مصابيح الدَّبَى . فهم ورثة الأنبياء ، ومَأْنَسُ الأصفياء ، ومَاخَة الأتقياء ، ومركز الأولياء . الأصفياء ، ومَاخَة الأتقياء ، ومركز الأولياء .

<sup>(</sup>١) الزيادة من س.

<sup>(</sup>٢) يقال : « دأب دأباً » بسكون الهمزة ، و « دأباً » بفتحها ، و « دؤبا » بضم الدال والهمزة ومدها ، فهو « دئب » بفتح الدال وكسر الهمزة ، أي جد وتعب .

<sup>(</sup>٣) «المتقصى » و «المتفصى » رسمتا في م بالألف ، وفي ع بالياء.

<sup>(</sup>٤) في م : « المحدثين » ، وفي ع : « المجروحين » ، وهي الأجود عندنا .

<sup>(</sup>ه) في م : « المجعول » ، وهي نسخة أيضاً ثابتة بهامش ع .

<sup>(</sup>٦) في م « أقلب » . وكلاهما صحيح ، يقال : « قلبه يقلبه كأقلبه : حوله » ، كما هونص القاموس .

 <sup>(</sup>٧) في م «محاتل» ، وما هنا هو الثابت في ع مضبوطاً بفتحة فوق الياء .

<sup>(</sup>٨) (أيمة » بقلب الهمزة الثانية ياء : هو الأكثر والأفصح . قال الأزهري : (أكثر القراء قرؤا : أيمة الكفر . بهمزتين . قال : وكل ذلك جائز » . وأما ابن سيدة فقد رجح تسهيل الهمزة ياء ، وقال : ( وكذلك قراءة أهل الكوفة : أئمة ، بهمزتين - : شاذ ، لا يقاس عليه » . انظر لسان العرب ١٤ : ٢٩٠ .

فله الحمد على قدره وقضائه ، وتفضَّله بعطائه ، وبرِّ ه ونَعْمائه ، ومَنِه بَا لَآنه .
وأشهد أن لا إله إلا الذي بهدايته سَعِدَ مَن اهتدَى ، و بتأييده رَشِدَ من اتَّعَظَ
وارْ عَوَى ، وبخِذْ لاَنه ضَلَّ من زَلَّ وغَوَى ، وحاد عن الطريقة المُثلَى .
وأشهد أن محمداً عبدُه المصطفَى ، ورسولُه المرتضى . بعثه إليه داعياً (۱) ، و إلى جنانه هادياً . فصلى الله عليه ، وأَزْ لَفه في الحشر لديه ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، أجعين .

\* \* \*

أمَّا بَعْدُ: فإن الله جل وعلا انتخب محمداً صلى الله عليه وسلم لنفسه وليًّا ، و بعمَّه إلى خلقه نبيًّا ، لِيَدْعُوَ الحلق من عبادة الأَشْيَاء إلى عبادته ، ومن اتباع السُّبُلِ إلى خلقه نبيًّا ، لِيَدْعُو الحلق من عبادة الأَشْيَاء إلى عبادته ، ومن اتباع السُّبُلِ إلى لزوم طاعته . حيثُ كان الخلقُ في جاهليَّة جَهْلَاء ، وعصبيَّة مضَلَّة (٢) عمياء ، يَهميون في الفتن حَيَارَى ، و يَخُوضون في الأهواء سُكارَى ، يتردَّدُون في بحار الضلالة ، و يجولون في أودية الجَهَالة ، شريفُهم مَعْرور ، ووضيعُهم مقهور . فيعثه [الله عليه عليه الله عنانه دليلاً .

فبلَّغ صلى الله عليه وسلم عنه رسالاتِه ، وَ بَيَّن المرادَ عن آياتِه . وأَمر بَكَسْرِ الأَصنام ، ودَحْضِ الأَزْلام . حتى أَسْفَرَ الحقُّ عن تَحْضِه ، وأَبْدَى الليلُ عن صُبْحه ، وانْحَطَّ به أعلامُ الشِّقاق ، وانْهشَم به تَيْضَةُ النَّفِاق .

و إن في لزوم سُنَّته تمامَ السلامة ، وجَمَاعَ الكرامة . لا تَطْفَأْ سُرُجُها(١) ، ولا تَذْحُضُ حُجَجُها . مَنْ لَزِمها عُصِمَ ، ومن خالفها نَدِم . إذْ هي الحِصْنُ الحَصِين ، والرُّكُنُ الرَّكِين ، الذي بَانَ فَضْلُه ، ومَثَن حَبْلُه . مَن تَمَسَّك به سَادَ ، الحَصِين ، والرُّكُنُ الرَّكِين ، الذي بَانَ فَضْلُه ، ومَثَن حَبْلُه . مَن تَمَسَّك به سَادَ ،

18

<sup>(</sup>١) في م « بعثه الله داعياً » . وما هنا هو الذي في ع .

<sup>(</sup>٢) «مُضلة» : بفتح الميم مع فتح الضاد المعجمة وكسرها . يقال «أرض مضلة» بفتح الضاد وكسرها : أي يضل فيها ولا يهتدى فيها اللطريق . وكذلك قالوا « فتنة مضلة » ، أي تضل الناس .

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة لم يذكر في م وهو ثابت في ع .

<sup>(</sup>٤) « طفئت النار تطفأ » : من باب « تعب » ، و « أطفأتها أنا » .

ومن رامَ خلافَه بَادَ. فالمتعلِّقون به أهلُ السعادة في الآجل ، والمَغْبُوطُون بين الأنام في العاجل .

وإني لمّا رأيتُ الأخبارَ طُرُقُهَا كَثُرَتْ، ومعرفة الناس بالصحيح منها وَلَتَّ ، لاشتغالم بكِتْبَةِ (١) الموضوعات، وحفظ الخطَإ والمَقْلُوبات، حتى صار الخبرُ الصحيحُ مهجوراً لا يُكتب، والمُنْكَرُ المقاوبُ عزيزاً يُسْتَغْرب، وأن مَن الحبم السُّنَنَ من الأيمة [المَاضِين] (٢) المر ضيّيين، وتكلّم عليها من أهل الفقه والدين (٢) -: أمعنوا في ذكر الطُّرُق للأخبار، وأكثروا من تكرار المُعاد للآثار، قصداً منهم لتحصيل (١) الألفاظ، على من رام حفظها من الحفاظ. فكان للآثار، قصداً منهم لتحصيل (١) الألفاظ، على من رام حفظها من الحفاظ. فكان فتدَ بَرْتُ الصّحاحَ ، لأَ سَهِل حفظها على المتعلّمين، وأمعنتُ الفكر فيها، لئلاً يصعب وعُمُها على المقتبسين، وأمعنتُ الفكر فيها، لئلاً يصعب وعُمُها على المقتبسين.

فرأيتها تنقسمُ خمسةً أقسام متساوية ، متَّفقة التقسيم غيرَ مُتَنَافية : فأولها : الأوامر التي أمر الله عبادَه بها .

والثاني : النواهي التي نَهَى [ الله ](٢) عبادَه عنها .

والثالث: إخبارُه عمَّا احْتِيجَ إلى معرفتها .

والرابع: الإباحات التي أُبِيحَ ارتكابُها ﴿

<sup>(</sup>۱) «كتبة »: بكسر الكاف وسكون التاء ، وهو الثابت في ع . وفي م «كتب » وهو بفتح الكاف مع سكون التاء أيضاً . وكلاهما صحيح ، يقال «كتب كتباً »، من باب «قتل » ، و «كتبة » و «كتبة » و «كتبة » .

<sup>(</sup>٢) كلمة [الماضين] زيادة من م ، وكتب فوقها فيه بين السطور حرف خ علامة أنها مخة .

<sup>(</sup>٣) في م « في الدين » ، وهي نسخة بهامش ع .

<sup>(</sup>٤) في م « لتجهيز » ، وفي نسخة بهامش ع « لتخضير » ، والمعاني فيها متقاربة كلها .

<sup>. (</sup>ه) في م « التحصير » ، وما هنا أجود وأوضح .

<sup>(</sup>٦) لفظ الحلالة لم يذكر في م ، وهو ثابت في ع .

وألخامس: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بفعلها .

ثم رأيت كل قسم منها يتنوع أنواعاً كثيرة ، ومن كل نوع تُنْتَزَعُ (١) علوم خطيرة ، ليس يَعْقِلُها إِلَّا العالِمون ، الذين هم في العلم راسخون . دون من اشتغل في الأصول بالقياس المَنْكُوس ، وأَمْعَنَ في الفروع بالرأْي المنحوس (٢).

وإنّا<sup>(٦)</sup> مُنْهِ لِي كُلّ قسم بما فيه من الأنواع ، وكلّ نوع بما فيه من الاختراع ، الذي لا يخفى تَخْصِيرُه على ذوي الحِجَى ، ولا تَتَعَذَّر (١) كيفيتُه على أولى النَّهى . ورنبدأ منه بأنواع تراجم الكتاب . ثم نملي الأخبار بألفاظ الخطاب . بأشهرها إسناداً ، وأوثقها عِماداً . من غير وجود قطع في سَندِها ، ولا تُبُوت جرح في ناقليها (٥) . لأنَّ الاقتصار على أتمّ المتون أولى ، والاعتبار بأشهر الأسانيد أحرى ، من الخوض في تخريج التكرار ، وإنْ آل أمرُه إلى صحيح الاعتبار . والله الموقق لما قصدنا بالإتمام ، وإياه نسألُ الثبات على الشُنَّة والإسلام ، وبه نتعوَّذ من البِدَع والآثام ، والسبب المُوجب للانتقام . إنه المُعين لأوليائه وبه نتعوَّذ من البِدَع والآثام ، والسبب المُوجب للانتقام . إنه المُعين لأوليائه على أسباب الخيرات ، والموقق لهم سلوك أنواع الطاعات . وإليه الرغبةُ في تيسير ما أردُنا ، وتسهيل ما أوْمَأْنا . إنه جوادُ كريم . رؤوف رحيم .

<sup>(</sup>١) هذا هو الذي في م ، وهو أجود . وفي ع « تتنوع » .

<sup>(</sup>٢) كان ابن حبان – رحمه الله – من المتمسكين بالسنة ، العاملين بها ، الذابين عنها ، وكان رحمه الله يشجب الرأي والهوى ، وينكر على من اتبعهما أشد الإنكار . وسيتبين ذلك أقوى بيان ، من كتابه هذا ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) في م « و إنما » ، وهي نسخة بهامش ع .

<sup>(</sup>٤) في م « ولا يتعذر » .

<sup>(</sup>ه) في ع «ناقلها».

# القسم الأول من أقسام السنن وهو الأوامر

### [ قال أبو حاتم رضي الله عنه ]<sup>(۱)</sup> :

تدبرتُ خطابَ الأوامر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، لاستكشاف ما طَواه في جوامع كَلِمِه . فرأيتُها تَدُور على مائة نوع وعشرة أنواع . يجب على كل مُنتَحِل للسنن أن يعرف فُصُولها ، وكلّ منسوب إلى العلم أن يَقِفَ على جَوَامعها . لئلا يَضَع السنن إلا في مواضعها ، ولا يُزيلها عن موضع القَصْد في سَنَنها .

(١) فأمّا النوع الأول من أنواع الأوامر: فهو لفظ الأمر الذي هو فَرْضُ على الخاطَبين كافةً ، في جميع الأحوال ، وفي كل الأوقات ، حتى لا يَسَعَ أحداً منهم الخروجُ منه بحال .

- (٢) النوع الثاني : ألفاظُ الوعد التي مُرَادُها الأوامرُ باستعمال تلك الأشياء .
- (٣) النوع الثالث: لفظُ الأمر الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال ، لا الـُكلّ .
- (؛) النوع الرابع: لفظ الأمر الذي أمر به بعضُ المخاطَبين في بعض الأحوال ، لا السُكل ِ .
- ( ه ) النوع الخامس: الأمر بالشيء الذي قامت الدّرِلالةُ من خبرٍ ثاني (٢٠ على فرضيّته ، وعارضَه بعضُ فعله ووافقَه البعضُ .
- (٦) النوع السادس: لفظُ الأمر الذي قامت الدِّلالةُ من خبر ثان على

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة ثابتة في ع ، ولم تذكر في م .

<sup>(</sup>٢) هكذا في م 2 «ثاني » ، بإثبات الياء ، وهو جائز صحيح ، خلافاً كمن ظن غير ذلك . وأصلحت الكلمة في 2 لتقرأ «ثان » بحذف الياء . والظاهر أنه تصرف من الناسخ أو من بعض قارئي النسخة .

فرضيته ، قد يَسَعُ تركُ ذلك الأمرِ المفروضِ عند وجود عشرِ خصالِ معلومة ٍ. فمتى وُجد خَصْلةُ من هذه الخِصال العَشْرِ ، كان الأمرُ باستعال ذلك الشيء جائزاً تركه . ومتى عُدِم هذه الخصالُ العَشْرُ ، كان الأمرُ باستعال ذلك الشيء واجباً .

- (٧) النوع السابع: الأمرُ بثلثة (١) أشياءً مَقْرُونة فِي اللفظ: الأولُ منها: فرض مستمل على أجزاء وشُعَبِ تختلف أحوالُ المخاطَبين فيها. والثاني وَرَد بلفظ العموم، المحوال الحاطبين فيها والثاني وَرَد بلفظ العموم، والمرادُ منه استعالُه في بعض الأحوال ، لأن رَدَّهُ فرض على الكفاية . والثالث: أمرُ نَدْبٍ و إرشادٍ .
  - ( ٨ ) النوع الثامن : الأمرُ بثلثة أشياء مقرونة في اللفظ : الأولُ منها: فرضَ على المخاطَبين في جميع الأحوال . والثاني : فرضُ على المخاطَبين في جميع الأحوال . والثالث : أمرُ إباحة لا حَتْم .
  - (٩) النوع التاسع: الأمر بثلثة أشياء مقرونة في الذكر: أحدُها: فرضُ على جميع المخاطَبين في جميع الأحوال. والثاني والثالث: أمرُ ندبٍ و إرشادٍ ، لا فريضةٍ و إيجابٍ.
  - (١٠) النوع العاشر: الأمرُ بشيئين مقرونَيْن في اللفظ: أحدها: فرضُ على بعض المخاطَبين على الكِفاَية . والثاني: أمرُ إباحة ٍ لا حَشْمٍ .
  - (١١) النوع الحادي عَشَر: الأمر بثلثة أشياء مقرونة في اللفظ: الأول منها: فرض على المخاطَبين في بعض فرض على بعض الأحوال. والثاني فرض على بعض الأحوال. والثالث: فرض على المخاطَبين في جميع الأوقات.
- (١٢) النوع الثاني عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر: الأول منها: فرض على المخاطَبين في كل الأوقات. والثاني: فرض على المخاطَبين في كل الأوقات. والثاني: فرض على المخاطَبين

<sup>(</sup>١) كلمة «ثلاثة» رسمت في م ع دون ألف ، على الرسم القديم .

في بعض الأحوال. والثالث: فرض على بعض المخاطبين في بعض الأوقات. والرابع: وَرَد بلفظ العُموم، وله تَخْصيصانِ النان من خَبْرَيْن آخَرَيْن.

(١٣) النوع الثالث عَشَر: الأمرُ بأربعة أشياء مقرونة في الذكر: الأول منها: فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات. والثاني: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال. والثالث: فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال. والثالث: فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال. والرابع: أمرُ تأديب وإرشاد ، أمر به المخاطب إلا عند وجود علّة معلومة وخصال معدودة .

(١٤) النوع الرابع عَشَر: الأمر بالشيء الواحد للشخصَيْن المُتَبايِنَـيْن ، والمرادُ منه أحدُها ، لا كلاها<sup>(١)</sup>.

(١٥) النوع الخامسَ عَشَر : الأمرُ الذي أُمِر [به] (٢) إنسانُ بعينه في شيء معلوم، لا يجوز لأحد بعدَه استعمالُ ذلك الفعل إلى يوم القيامة ، و إنْ كان ذلك الشيء معلوماً يُوجَدُ .

ر ١٦) النوع السادس عَشَر: الأمرُ بفعل عند وجود سبب لعلَّةٍ معلومةٍ ، وعند عَدَم ذلك السبب الأمرُ بفعل ثان (٣) لعلة معلومة ، خلاف تلك العلة المعلومة التي من أجلها أمر بالأمر الأول .

(١٧) النوع السابع عَشَر: الأمرُ بأشياء معلومة قد كُرِّرَ بذكرِ الأمر بشيء من تلك الأشياء المأمور بها على سبيل التأكيد .

(١٨) النوع الثامن عَشَر: الأمرُ باستعال شيء بإضمارِ سببٍ ، لا يجوزُ استعالُ ذلك الشيء إلا باعتقاد ذلك السببِ المُضْمَرِ في نفس الخطاب .

<sup>(</sup>۱) «كلاهما» ، رسمت في م «كليهما» .

<sup>(</sup>٢) كلمة [به] لم تذكر في م ، وكتبت في ع محشورة في السطر ، كأنها زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) رسم في م « ثاني » بالياء .

- (١٩) النوع التاسع عَشَر: الأمرُ بالشيء الذي أُمر على سبيل الحَسْم، مُرَادُه استعالُ ذلك الشيء مع الزَّجْر عن ضِدَّه.
- (٢٠) النوع العشرون: الأمرُ بالشيء الذي أمر به المخاطَبون في بعض الأحوال عند وقتَيْن معلومَيْن على سبيل الفرض والإيجاب، قد دلَّ فعلُه على أن المأمورَ به في أحد الوقتَيْن المعلومَيْن غيرُ فرضٍ ، وَبَيِّقَ حَكُمُ الوقت الثاني على حالته .
- (٢١) النوع الحادي والعشرون: ألفاظُ إعْلَامٍ، مُرادُها الأوامرُ التي هي المفسِّرةُ لِمُجْمَلِ الخطاب في الكتاب.
- (۲۲) النوع الثاني والعشرون: لفظةُ أَمْرٍ بشيء، تشتمل على أجزاء وشُعَب، ٢١ فا كان من تلك الأجزاء والشُّعَبِ بالإجماع أنه ليس بفرض فهو (١) كَفْلُ ، وما لم يَدُلُ الإجماع ولا الخبرُ على كَفْلِيَته فهو حَتْمُ ، لا يجوزُ تركه بحالٍ .
  - (٢٣) النوع الثالث والعشرون: الأوامر التي وردت بألفاظ مُعمَّلة ، تفسيرُ تلك الجُمَّلِ في أُخبارِ أُخَرَ .
  - (٢٤) النوع الرابع والعشرون: الأوامر التي وردت بألف اظرِ مجملة مختصرة، ذُكر بعضُها (٢٠) في أخبار أُخَر .
  - (٢٥) النوع الخامس والعشرون: الأمر بالشيء الذي بيانُ كيفيته في أفعاله صلى الله عليه وسلم .
  - (٢٦) النوع السادس والعشرون: الأمر بشيئين متضادَّين على سبيل النَّدْب، فَحُيِّرَ المَّامُورُ بينهما، حتى إنه لَيَفْعَلُ ما شاءَ من الأمرَيْن المَّامُورِ بهما، والقصدُ فيه الزجرُ عن شيء ثالث .

<sup>(</sup>١) في ع « هو » بدون الفاء ، وأثبتنا ما في م .

<sup>(</sup>٢) في م «نقيضها».

(٢٧) النوع السابع والعشرون: الأمر بشيئين مَقْرُو نَيْن في الذِّكر: المرادُ من أحدها الحَتْمُ والإيجابُ ، مع إضمار شرط فيه قد قُرِنَ به ، حتى لا يكونَ الأمرُ بذلك الشيء إلا مقرونًا بذلك الشرط الذي هو المضمَر في نفس الخطاب. والآخر: - أمر إيجاب على ظاهره ، يشتمل على الزَّجْر عن ضِدّه .

(٢٨) النوع التامن والعشرون : لفظ الأمر الذي ظاهرُه مستقلٌ بنفسه ، وله تخصيصان اثنان : أحدها من خبر ثاني (١) ، والآخر من الإجماع ، [و] (٢) قد يُستعملُ الخبرُ مرةً على عمومه ، وتارةً يُخَصُّ بخبرِ ثاني (١) ، وأخرى يُخَصُّ بالإجماع .

(٢٩) النوع التاسع والعشرون: الأمر بشيئين مقرو َنيْن في الذِّ كر ، خُـيّر َ المأمورُ به بينهما ، حتى إنه لَمُوَسَّع <sup>در (٣)</sup> عليه أن يفعل أيَّما<sup>(٤)</sup> شاء منهما .

(٣٠) النوع الثلاثون: الأمر الذي ورد بلفظ البَدَل، حتى لا يجوزَ استمالُه إلا عند عدم السبيل إلى الفرض الأول .

(٣١) النوع الحادي والثلاثون: لَفَظَةُ أمر بفعل من أجل سبب مُضْمَر في الخطاب، فهي كان السببُ المضمر الذي من أُجله أُمرُّ بذلك الفعل معلوماً يُعْلَمُ (٥٠) كان الأمرُ به واجبًا ، وقد عُدِمَ علمُ ذلك السببِ بعد قَطْع الوَحْي ، فغيرُ جائز استعال ُ ذلك الفعل لأحد إلى يوم القيامة (١) .

(٣٢) النوع الثاني والثلاثون: الأمر باستعال فعل عند عدم شيشَيْن معلومَيْن ، منى عُدم الشيئانِ اللذانِ ذُكرًا في ظاهر الخطاب ، كان استعالُ ذلك الفعل مباحاً

<sup>(</sup>١) رسمت في ع في الموضعين «ثان » بدون الياء . .

<sup>(</sup>٢) حرف الواو زيادة من ع .

<sup>(</sup>٣) في ع « موسع » بدون اللام .

<sup>(</sup>٤) في ع «أيهما».

<sup>(</sup>ه) « يعلم » الياء واضحة النقط في م بنقطتين ، وفي م « بعلم » .

<sup>(</sup>٦) رسمت في م على الكتبة الأولى : « القيمة » .

للمسلمين كافة ، ومتى كان أحدُ ذَيْنِكَ (١) الشيئين موجوداً (٢) ، كان استعال ذلك الفعل منهيًّا عنه بعضُ الناس . وقد أيباح استعالُ ذلك الفعل تارةً لمن وُجد فيه الشيئانِ اللذانِ وَصَفْتُهُما ، كَمَا زُجرِ عن استعاله تارةً أخرى من وُجدًا فيه .

- (٣٣) النوع الثالث والثلاثون: الأمر بإعادة فعل قصد المُوَّدِي لذلك الفعل أُداءه، فأَتَى (٣٠) به على غير الشرط الذي أُمر به .
- (٣٤) النوع الرابع والثلاثون: الأمر بشيئين مقرونَيْن في الذِكر عند حدوث سبب (٤٠): أحدُها: معلومُ يُستعمل على كيفيته ، والآخرُ : بيان كيفيته في فعله وأمرِه .
- (٣٥) النوع الخامس والثلاثون: الأمر بالشيء الذي أُمر[به] (٥) بلفظ الإيجاب والحَتْم ، وقد قامت الدِّلالةُ من خبر ثان (٢) على أنه سُنَّة (٧) ، والقصدُ فيه علهُ معلومة ، أُمر من أجلها هذا الأمرُ المأمورُ به .
- (٣٦) النوع السادس والثلاثون: الأمر بالشيء الذي كان محظوراً فأبيح (^) ، ثم نُهِي َ عنه ، ثم أبيح ، ثم نُهِي َ عنه ، فهو محرَّم إلى يوم القيامة .
- (٣٧) النوع السابع والثلاثون: الأمر الذي خُيِّر المأمورُ به بين ثلاثة أشياء اللهم مقرونة في الذكر، عند عدم القدرة على كل واحد منها، حتى يكون المُفْتَرَضُ

( a )

<sup>(</sup>١) في م « ذلك » ، وهو لحن ، إذ الإشارة إلى اثنين .

<sup>(</sup>٣) «موجوداً » رسمت في م بدون ألف . وهو جائز ، على لغة من يقف على المنصوب بالسكون ، كالوقف على المرفوع والمجرور . انظر شرحنا على كتاب (الرسالة) للإمام الشافعي ، في الأرقام التي أشرنا إليها في (ص ٣٩٦٠ من فهارسه ) . . . .

<sup>(</sup>٣) «أتى» رسمت في م «أتا» بالألف.

<sup>(</sup> ٤ ) في ع « شيئين » بدل « سبب » ، وأثبتنا ما في م ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>ه) كلمة [به] زيادة من م ، لم تذكر في ع .

<sup>(</sup>٦) رسمت ني م « ثاني » .

<sup>(</sup> v ) في م « على ندبيته » . وفي نسخة بهامش ع « على ندبه » .

<sup>(</sup> ٨ ) في ع « فأبيح به » ، وكلمة « به » ليست في م ، وزيادتها خطأ .

عليه عند العجز عن الأوَّل له أن يؤدِّيَ الثاني، وعند العجز عن الثاني له أن يؤدِّي الثالث .

- (٣٨) النوع الثامن والثلاثون: لفظ الأمر الذي خُرِيّر المأمورُ به بين أمرين بلفظ التخيير على سبيل الحَرْمُ والإيجاب، حتى يكونَ المفترَضُ عليه له أن يؤدّي أيّما(١) شاء منهما.
- ( ٢٩) النوع التاسع والثلاثون: لفظ الأمر الذي خُرِيّر المـأمورُ به بين أشياء محصورةٍ من عددٍ معلوم، حتى لا يكونَ له تَعَدِّي ما خُرِيّر فيه إلى ما هو أكثرُ منه من العَدَد.
- (٤٠) النوع الأر بعون: الأمر الذي هو فرضُ خُـيِّر المأمور به بين ثلاثة أشياء ، حتى يكونَ المفترضُ عليه له أن يؤدِّي أيَّما شاء من الأَشياء النَّلْث .
- (١١) النوع الحادي والأر بعون: الأمر بالشيء الذي خُريِّر المأمور به في أدائه بين صفات ٍ ذَوَات ِ عددٍ ، ثم نُدِبَ إلى الأخذ منها بأَيْسَرِها عليه .
- (١٣) النوع الثالث والأربعون: الأمر الذي هو مقرون بشرط ، فهتى كان ذلك الشرط موجوداً كان (٢) الأمر واجباً ، ومتى عُدم ذلك الشرط بطل ذلك الأمر .
- (١٤) النوع الرابع والأر بعون: الأمر بفعل مقرون بشرط ، حكمُ ذلك الفعل على الإيجاب، وسبيلُ الشرط على الإرشاد .

<sup>(</sup>١) في ع «أيهما » بدل «أيما ».

<sup>(</sup> ٢ ) في م « لكان » ، وبا في ع أجود أو أصبح .

- (٤٥) النوع الخامس والأربعون : الأمر الذي أُمر بإضمار شرط في ظاهر الخطاب ، فمتى كان ذلك الشرطُ المضمَرُ موجوداً كان الأمر واجباً ، ومتى عُدم ذلك الشرطُ جاز استعالُ ضدّ ذلك الأمر .
- (١٦) النوع السادس والأر بعون: الأمر بشيئين مقرونَيْن في الذكر: أحدهما: فرض ﴿، قامت الدِّلالةُ من خبر ثانِ على فرضيَّته . والآخر : نفل مُ ، دلَّ الإجماعُ على نفليته .
- (١٤) النوع السابع والأر بعون : الأمر : بشيئين مقرونَـيْن في الذكر : أحدهما : أريد(١) به التعليم . والآخر : أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَسْمٍ .
- (١٨) النوع الثامن والأربعون: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر: أحدها: فرض ملى جميع المخاطَبين في كل الأوقات . والثاني : فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال. والثالث: له تخصيصانِ اثنانِ من خَبَرَيْن آخرَيْن ، حتى لا يجوزَ استعمالُه على عموم ما وردَ الخبرُ فيه إلاّ بأحد التخصيصين اللذَيْن ذكرتُهما . ﴿ ﴿ ٢٦ ﴿
  - (٤٩) النوع التاسع والأربعون: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر: المرادُ من اللفظتَيْن الأُولَيَيْن: أمرُ فضيلةٍ و إرشاد ، والثالث: أمر إباحةٍ لا حَتْمٍ .
  - (٠٠) النوع الخسون: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر: الأول منها: فرض م لا يجوز تركه ، والثاني والثالث : أُمِرَا (٢) لعلةٍ معلومةٍ ، موادُها (٣) النَّدب والإرشاد .
  - (١٠) النوع الحادي والخسون: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر: الأول والثالث: أَمْرًا نَدَبٍ و إرشاد ، والثاني : قُرن بشرط ٍ ، فالفعلُ المشار إليه في نفسه نفل م والشرطُ الذي قُرَن به فرض م والرابع: أمر إباحه لا حَتْم .

<sup>(</sup>١) في ي « أراد » ، وأثبتنا ما في م .

<sup>(</sup> ٢ ) في ع « أمران » ، ولكن النون محشورة بين الحروف ، فرجعنا إثبات ما في م .

<sup>(</sup> ٣ ) في ع « مرادهما » .

(٢٠) النوع الثاني والخمسون: الأمر بالشيء يُذكر تَعْقِيبَ شيء ماض ، والمراد منه بدايَتُه ، فأُطلق الأمرُ بلفظ التعقيبِ ، والقصدُ منه البدايةُ ، لعدم ذلك التعقيب إلا بتلك البداية .

(٥٣) النوع الثالث والخمسون: الأمر بفعل في أوقات معلومة ، من أجل سبب معلوم ، فمتى صادف المرة ذلك السبب في أحد الأوقات المذكورة ، سقَط عنه ذلك في المره المره ذلك أَدْرَ نَدْبٍ و إرشاد .

(٥٤) النوع الرابع والخمسون : الأمر بفعل مقرون بصفة مُعَيَّن عليها ، يجوز استعالُ ذلك الفعل بغير تلك الصفة التي قُرنت به .

(٥٥) النوع الخامس والخمسون: الأمر بأشياء من أجل علل مضمرَة في نفس الخطاب، لم تُتَبَيَّنْ كيفيتُها في ظواهر الأخبار.

(٥٦) النوع السادس والخمسون: الأمر بخمسة أشياء مقرونة في الذكر: الأول منها : بلفظ العموم، والمراد منه الخاص والثاني والثالث: لكل واحد منهما تخصيصان اثنان ، كل واحد منهما من سنّة ثانية (١١). والرابع: قصد به بعض المخاطبين في بعض الأحوال. والخامس: فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فرضه.

(٥٧) النوع السابع والخمسون : الأمر بستة أشياءً مقرونة في اللفظ : الثلاثةُ الْأُوَلُ : فرضُ على الأُولُ : فرضُ على الخاطبين في بعض الأحوال . والثلاثةُ الْأُخَرُ : فرضُ على المُخاطبين في كل الأحوال .

(٥٨) النوع الثامن والخسون : الأمر بسبعة أشياء مقرونة في الذكر : الأول ٢٧ والثاني منها : أمرا بدب و إِرشاد و والثالث والرابع : أُطْلِقاً بلفظ العموم ، والمرادُ منه الله و الذي أَعْلَقا بلفظ العموم ، والمرادُ منه الله و الذي أَعْلَقا بلفظ العموم ، والمرادُ منه و والمرادُ منه و والمراد وأصح .

- البعضُ لا السكلُّ. والخامس والسابع: أمرا حَتْم و إِيجاب في الوقت دونَ الوقت. والسادس: أُمِرَ باستعاله على العموم، والمرادُ منه استعاله مع المسلمين دونَ غيرهم.
- (٥٩) النوع التاسع والخمسون: الأمر بفعل عند وجود شيئين معلومَيْن، والمرادُ منه أحدُهما لا كلاهما<sup>(١)</sup> ، لعدم اجتماعهما معاً في السبب الذي من أجله أُمر بذلك الفعل.
- (٦٠) النوع الستون: الأمر بترك طاعة لِتفَرُّد المَرُّء بإتيانها من غير إرداف ِ ما يشبهها أو تقديم مثلِها .
- (٦١) النوع الحادي والستون : الأمر بشيئًيْن مقرونَيْن في الذكر : أحدها : فرضُ لا يَسَعُ رفضُه ، والثاني : مرادُه التغليظُ والتشديد ، دونَ الحكم .
- (٦٢) النوع الثاني والستون: لفظهُ أمرَ قُرِنَ بَزَجْرٍ عن ترك استعال شيء، قد قُرِنَ إِبَاحَتُه بشرط ثالث ، حتى قد قُرِنَ إِباحَ ذلك الفعلُ إلا بهذه الشرائط المذكورة.
- (٦٣) النوع الثالث والستون: الأمر بالشيء الذي مرادُه التحذير مما 'يتَوَقَّعُ' في الْمُتَعَقَّبُ ، مما خَطَر عليه .
- (٦٤) النوع الرابع والستون : الأمر بالشيء الذي مرادُه الزجرُ عن سبب ذلك ٢٩ الشيء المأمور به .
  - (٦٥) النوع الخامس والستون: الأمر بالشيء الذي خَرَجَ مَغْرَجَ الخُصُوص، والمرادُ منه إيجابُه على بعض المسلمين، إذا كان فيهم الآلةُ التي من أجلها أمر بذلك الفعل موجودةً.
  - (٦٦) النوع السادس والستون: لفظة أمرٍ بقَوْل، مرادُها استعالُه بالقلب، دونَ النطق باللسان .

<sup>( 1 )</sup> في م « لا كليهما » . وما هنا هو الذي في م ، وهو الصواب .

- (٦٧) النوع السابع والستون : الأوامر التي أمر باستعمالها قصداً منـــه للإرشاد وطلب الثواب .
- (٦٨) النوع الثامن والستون: الأمر بشيء بذِ كر شرط (١) معلوم ، زاد ذلك الشرطُ أو نَقَص عن تَحْصِيره ، كان الأمر على حالته واجباً بعد أن يُوجد من ذلك الشرط ِ ما كان من غير تحصير معلوم .
- (٦٩) النوع التاسع والستون: الأمر بالشيء الذي أمر من أجل سبب تقدَّم، والمرادُ منه (٢٦) التأديبُ، لئلا يَرتكبَ المره ذلك السببَ الذي من أجله أمر ذلك "الأمرَ من غير عذرِ .
- (٧٠) النوع السبعون: الأوامر التي وردت مرادُها الإباحةُ والإطلاقُ، دون الحُكُمُ والإيجابِ.
- به النوع الحادي والسبعون: الأوامر التي أبيحت من أجل أشياء محصورة على شرط معلوم ، للسَّعَة والترخيص .
- (٧٢) النوع الثاني والسبعون: الأمر بالشيء عند حدوث سبب، بإطلاق اسم المقصود على سببه .
- (٧٣) النوع الثالث والسبعون : الأوامر التي وردت مرادُها التهديدُ والزَّجْرُ عن ضِدِّ الأمرِ الذي أُمر به .
- (٧٤) النوع الرابع والسبعون: الأمر بالشيء عند فعل ماض ، مرادُه جوازُ استعالِ ذلك الفعلِ المسؤول عنه ، مع إباحة استعالِه مرةً أُخرى .

<sup>(</sup>١) في ع «يذكر بشرط» ، وكانت كذلك في م ، ثم صححت تصحيحاً واضحاً إلى ما أثبتنا ، فلذلك رجحناه .

<sup>(</sup>٢) في ٤ «منها».

<sup>(</sup>٣) في ع «بذلك».

- (٧٥) النوع الخامس والسبعون: الأمرُ باستعال شيء قُصِد به الزجرُ عن استعال شيء ثان (١٠) ، والمراد منهما معاً عِلَّةُ مضمَرةٌ في نفس الخطاب، لا أَنَّ استعالَ ذلك الفعل محرَّمْ ، و إنْ زُجرَ عن ارتكابه .
- (٣٦) النوع السادس والسبعون : الأمر بالشيء الذي مرادُه التعليمُ ، حيثُ جَهِلَ المأمورُ به كيفيَّةَ استعمالِ ذلك الفعل، لا أنه أَمْرُ على سبيل الحتم والإيجاب.
- (٧٧) النوع السابع والسبعون: الأمر الذي أُمر به والمرادُ منه الوَّثِيقَةُ ، ليحتاطَ السلمون لدينهم عندَ الإشكال بعدَه .
  - ( ٧٨) النوع الثامن والسبعون : الأوامر التي أُمِرَت مرادُها التعليم .
  - (٧٩) النوع التاسع والسبعون : الأمر بالشيء الذي أمر به لعلَّةٍ معلومةً لم تُذكر في نفس الخطاب ، وقد دلَّ الإجماعُ على نَنْني إمضاء حُكْميه على ظاهره .
  - (٨٠) النوع الثمانون : الأمر باستعال شي ً بإطلاق الاسم على ذلك الشيء ، والمرادُ منه ما تَوَلَّد منه ، لا نَفْسُ ذلك الشيء .
  - (٨١) النوع الحادي والثمانون: ألفاظ الأوامر التي أُطلقت بالكنايات دون التصريح.
  - (AT) النوع الثاني والثمانون: الأوار التي أُمِر بها النساء في بعض الأحوال، دونَ الرجال.
  - (٨٣) النوع الثالث والثمانون : الأوامر التي وردت ْ بألفاظ التَّعريض ، مرادُها الأوامر ُ باستعالها .
  - (٨٤) النوع الرابع والثمانون: لفظةُ أمرٍ بشيء بلفظ المسئلة، مرادُها<sup>(٢)</sup> استعالُهُ على سبيل الإعتاب<sup>(٢)</sup> لمرتكب ضدّه .

<sup>(</sup>١) رسمت ني م «ثاني» .

<sup>(</sup>۲) في ع « مراده » .

<sup>(</sup>٣) في م « العتاب » .

- (٨٥) النوع الخامس والثمانون: الأمر بالشيء الذي قُرن بذكر مَنْ في الاسم عن ذلك الشيء لِنَقْصِه عن الكمال.
- ٣٢ (٨٦) النوع السادس والثمانون: الأمرُ الذي قُرن بذكر عددٍ معلومٍ ، من غير أن يكون المرادُ من ذكر ذلك العددِ نَفياً عمّا وراءه .
- (٨٧) النوع السابع والثمانون: الأمر بمجانبة شيء، مرادُه الزجرُ عما تَوَلَّد ذلك الشيء منه .
- (٨٨) النوع الثامن والثمانون : الأمر الذي ورد بلفظ الردّ والإرجاع ، مرادُه نَسْفيُ جوازِ استعمال ذلك الفعل ، دونَ إجازته و إمضائه .
  - (٨٩) النوع التاسع والثمانون : ألفاظ المدح للأشياء التي مرادُها الأوامرُ بها .
- (٩٠) النوع التسعون: الأوامر المعلَّلةُ، التي قُرنتُ بشرائطَ يجوز القياسُ عليها .
- (٩١) النوع الحادي والتسعون: لفظ الإخبار عن نفي شيء إلا بذكر عدد محصور ، مراده الأمرُ على سبيل الإيجاب، قد استُثني بعضُ ذلك العدد المحصور بصفة معلومة ، فأسقط عنه حُكم ما دخل تحت ذلك العدد الذي من أجله أمر بذلك الأمر .
  - (٩٢) النوع الثاني والتسعون: ألفاظ الإخبار للأشياء التي مرادُها الأوامرُ بها .
- (٩٣) النوع الثالث والتسعون : الإخبسار عن الأشياء التي مرادُها الأمرُ بالمداومة علمها .
- (٩٤) النوع الرابع والتسعون : الأوامر المتَضَادَّة (١١)، التي هي من اختلاف المباح.
- ٣٣ (٩٠) النوع الخامس والتسعون : الأوامر التي أمرت لأسباب موجودة الله وعلل معلومة .

<sup>(</sup>١) في ع « المضادة » .

- (٩٦) النوع السادس والتسعون: لفظة (١) أمرٍ بفعل مع استعاله ذلك الأمرَ المُامورَ به ، ثم نَسَخَها فعل ثان (٢) وأمر آخَرُ .
- (٩٧) النوع السابع والتسعون: الأمر بالشيء الذي هو فرض من خُريِّرَ المأمورُ به بين أدائه و بين تركه مع الاقتداء، ثم نُسخ الاقتداء والتخييرُ جميعاً، و بقي الفرضُ الباقي من غير تخيير.
- (٩٨) النوع الثامن والتسعون : الأمر بالشيء الذي أمر به ، ثم حُرِّم ذلك الفعلُ على الرجال ، و بقي حكمُ النساء مباحاً لهنَّ استعالُه .
- (٩٩) النوع التاسع والتسعون: ألفاظُ أوامرَ منسوخةُ ، نُسِخَتْ بألفاظٍ أخرى ، من وُرُود إباحةٍ على حَظْرٍ ، أو حَظْرِ على إباحةٍ .
- (١٠٠) النوع المائة : الأمر بالشيء الذي هو المستثنى (٣) من بعض ما أبيح بعد حَظْره :
- (١٠١) النوع الحادي والمائة: الأمر بالأشياء التي نُسخت تلاوتُها وَبَقِيَ حَمُّها .
- (١٠٢) النوع الثاني والمائة : ألفاظُ أُوامرَ أُطلقتُ بألفاظِ المُجَاوَرَة ، من غير وجودِ حقائقها .
- (١٠٣) النوع الثالث والمائة: الأوامر التي أمر بها قصداً لمخالفة المشركين وأهلِ الكتاب.
- (١٠٤) النوع الرابع والمائة : الأمرُ بالأدعية التي يَتَقَرَّب العبدُ بها إلى بارثه ٣٠ جلّ وعلا .

<sup>(</sup>١) في م «لفظ».

<sup>(</sup>٢) رسمت في م «ثاني».

<sup>(</sup>٣) رسمت في م «المستثنا»، بالألف.

(١٠٥) النوع الخامس والمائة: الأمر بأشياء أُطْلِقَتْ بألفاظ إِضارِ القصدِ في نفس الخطاب .

(١٠٦) النوع السادس والمائة: الأمر الذي أمر لعلة معلومة ، فارتفعت العلة ، و بقي الحكم على حالته فرضاً إلى يوم القيامة .

(١٠٧) النوع السابع والمائة: الأمر بالشيء على سبيل النَّدْب عند سبب متقدم (١٠)، ثم عُطِفَ بالزَّجْر عن مثله، مرادُه السببُ المتقدم، لا نفسُ ذلك الشيء المأمور به.

(١٠٨) النوع الثامن والمائة: الأمر بالشيء الذي قُرن بشرط معلوم ، مرادُه الزجرُ عن ضدِّ ذلك الشرط الذي قُرن بالأمر .

(١٠٩) النوع التاسع والمائة: الأمر بالشيء الذي قُصد به مخالفة أهل الكتاب، قد خُريّر المأمور به بين أشياء ذَوَات عدد بلفظ مجمَل، ثم استُدْنِيَ من تلك الأشياء شيء، فرُجر عنه، وبَقِيَتِ الباقية على حالتها، مباحاً استعالُها.

(١١٠) النوع العاشر والمائة: الأمر بالشيء الذي مرادُه الإعلامُ بنني جوازِ استعمال ذلك الشيء، لا الأمرُ به .

<sup>(</sup>۱) هكذا هو في م ع ، ثم زيد في ع بالهامش كلمة «عدم » قبل كلمة «سبب » ، فيكون نصه : «عند عدم سبب متقدم » . وأرى أنها زيادة غلط ، تفسد المدنى .

## القسم الشاني من أقسام السُّنَن ، وهو النَّواهي [عن المصطفى صلى الله عليه وسلم(١)]

[ قال أبو حاتم رضي الله عنه (٢) ] :

وقد تنبَعْتُ النواهي (٢) عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتدبرتُ جوامعَ فُصولها، وأنواعَ ورُودها، لأن تَعِرْاها في تشعُّب الفصول تَعِرْكَ الأوامر في الأصول: فرأيتُها تدور على مائة نوع وعشرة أنواع.

- (١) النوع الأول: الزَّجْرُ عن الاتّـكالِ على الكتاب، وتركِّ الأوامرِ والنواهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم .
- (٢) النوع الثاني: ألفاظُ إعلام لِأشياء وكيفيتها ، مرادُها الزجر عن ارتكابها .
- (٣) النوع الثالث: الزجر عن أشياء زُجِرَ عنها المخاطَبون في كل الأحوال وجميع الأوقات ، حتى لا يَسَعَ أحداً منهم ارتكابُها بحالٍ .
- (١) النوع الرابع: الزجر عن أشياء زُجر بعضُ المخاطَبين عنها<sup>(١)</sup> في بعض الأحوالِ ، لا الكُلَّ ِ .
  - ( ) النوع الخامس: الزجر عن أشياء زُجر عنها الرجالُ دونَ النساء.
  - (٦) النوع السادس: الزجر عن أشياء زُجر عنها النساء دون الرجال.
- (٧) النوع السابع: الزجر عن أشياء زُجر عنها بعض النساء في بعض الأحوال ، لا الكليّ .

<sup>(</sup>١) الزيادة من م .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع ، ولم تذكر في م .

<sup>(</sup>٣) في م «المناهي».

<sup>(</sup> ٤ ) في م « زجر عنها بعض المخاطبين » .

- ٣٦ ( ٨ ) النوع الثامن : الزجر عن أشياء زُجر عنها المخاطَبون في أوقات معلومة مما معلومة مذكورة في نفس الخطاب ، والمرادُ منها بعضُ الأحوال في بعض الأوقات المذكورة في ظاهر الخطاب .
- (٩) النوع التاسع: الزجر عن الأشياء التي وردت بألفاظ ِ مختصرة ، ذُكر نقيضُها في أخبار أُخَر .
- (١٠) النوع العاشر: الزجر عن أشياء وردت بألفاظ ِ مجملة ، تفسيرُ تلك الجُمَلِ (١٠) في أخبارِ أُخر.
- (١١) النوع الحادي عشر: الزجر عن الشيء الذي ورد بلفظ العموم ، و بيانُ تخصيصه في فعله .
- (١٢) النوع الثاني عشر: الزجر عن الشيء بلفظ العموم من أجل علة لم تُذُكر في نفس الخطاب، وقد ذُكرت في خبر ثان (٢)، فهتى كانت تلك العلة موجودة كان استعاله مَزْجُوراً عنه، ومتى عُدِمَت تلك العلة جاز استعاله . وقد يُباح هذا الشيء المزجور عنه في حالتين أُخْرَيَيْن ، و إن كانت تلك العلة أيضاً موجودة والزجر قائم .
- (١٣) النوع الثالثَ عَشَر: الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي استُثْدَنِيَ بعضُ ذلك العموم، فأبيحَ بشرائطَ معلومةٍ في أخبارٍ أخر.
- (١٤) النوع الرابع عَشَر: الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي أبيح ارتكابُه في النوع الرابع عَشَر: الرجر عن الشيء بلفظ العموم الذي أبيح ارتكابُه في الله وقتين معلومَيْن: أحدها: منصوص من خبر ثان والثاني: مُسْتَنْبَطُ من سُنّة أخرى.

<sup>(</sup>١) في م «ذلك الحمل» ، وأخشى أن يكون خطأ ، إذ يقرأ حينئذ بفتح الحيم وسكون الميم ، فيشبه أن يكون مصدراً لفعل « حمل » الثلاثي . والفعل المستعمل في هذا المعنى رباعي بالهمزة : « أجمله إحمالا » .

<sup>(</sup> ٢ ) رسمت في م « ثاني » .

(١٥) النوع الخامسَ عشر : الزجر عن ثلثة أشياء مقرونة في الذكر : الأول والثاني : قُصِد به الرجال والنساء جميعاً ، والثانث : قُصد به الرجال والنساء جميعاً ، من أجل عِلةٍ مُضْمَرَة في نفس الخطاب ، قد رُبيّن كيفيّتُها في خبر ثان .

(١٦) النوع السادسَ عَشَر: الزجر عن الشيء المخصوص في الذكر، الذي قد يُشاركُ مثلَه فيه ، والمرادُ منه التأكيد .

(١٧) النوع السابع عشر: الزجر عن ثلثة أشياء مقرونة في الذكر: أحدها: قُصِد به الندب والإرشاد. والثاني: زُجِرَ عنه لعلة معلومة، فمتى كانت تلك العلة التي من أجلها زُجر عن هذا الشيء موجودة كان الزجرُ واجباً، ومتى عُدِمَت (١٠) تلك العلة كان استعال ذلك الشيء المزجور عنه مباحاً. والثالث: زُجر عن فعل في وقت معلوم، مرادُه ترك استعاله في ذلك الوقت وقبلة و بعد ه.

(١٨) النوع الثامن عَشَر : الزجر عن الشيء بلفظ التحريم الذي قُصد به الرجالُ دونَ النساء ، وقد يَحِلُّ لهم استعالُ هذا الشيء المزجورِ عنه في حالتين ، لعلتين معلومتين .

(١٩) النوع التاسع عشر: الزجرعن الأشياء التي وردت في أقوامٍ بأعيامهم ، ٦٠ يكونُ حكمُهم وحكمُ غيرِهم من المسلمين فيه سواءً .

(٢٠) النوع العشرون: الزجر عن ثلثة أشياء مقرونة في الذكر ، المراد من الشيئين الأوَّلَيْن الرجالُ دون النساء (٢٠). والشيء الثالثُ قُصد به الرجالُ والنساء جميعاً في بعض الأحوال ، لا الكلِّ .

(٢١) النوع الحادي والعشرون: الزجر عن الشيء الذي رُخِّصَ لبعض الناس

<sup>( 1 )</sup> في ع « عدم » ، وأثبتنا ما في م .

<sup>(</sup> ٢ ) في ع « الرجال والنساء » ، وأثبتنا ما في م .

في استعاله لسبب متقدّم، ثم حُظِر ذلك بالكلية عليه وعلى غيره، والعلة في هــذا الزجر القصدُ فيه محالفةُ المشركين .

(٢٢) النوع الثاني والعشرون: الزجر عن الشيء الذي زُجر عنه إِنسان بعينه، والمرادُ منه بعضُ الناس في بعض الأحوال.

(٢٣) النوع الثالث والعشرون: الزجرعن الأشياء التي (١) قُصِدَ بها الاحتياطُ، حتى يكونَ المرء لا يقع عند ارتكابها فيا -ُظِر عليه.

(٢٤) النوع الرابع والعشرون : الزجر عن أشياء زُجر عمها بلفظ العموم ،
 وقد أُضمر كيفية تلك الأشياء في نفس الخطاب .

(٢٥) النوع الخامس والعشرون: الزجر عن الشيء الذي تخرَجُه تخرَجُه تخرَجُ الخطابُ عليهم وعلى غيرهم وعلى غيرهم من بعدَهم، إذا كان السببُ الذي من أجله نُهي عن ذلك الفعل موجودًا.

(٢٦) النوع السادس والعشرون: الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي زُجر عنه الرجالُ والنساء، ثم استُشْنِي منه بعضُ الرجال، وأُبيح (٢) لهم ذلك، و بقي حكمُ النساء و بعض الرجال على حالته.

(٢٧) النوع السابع والعشرون : الزجر عن أن ُيفْعَلَ بالمرء بعد المات ما حُرِّمَ عليه قبلَ موتِه ، لعلَّةٍ معلومة ، من أجلها حُرِّم عليه ما حُرِّم .

(٢٨) النوع الثامن والعشرون: الزجر عن الشيء الذي ورد بلفظ الإسماع لمن ارتكبه، قد أُضْمر فيه شرط معاوم ، لم يُذْ كر في نفس الخطاب.

(٢٩) النوع التاسع والعشرون : الزجر عن الشيء الذي قُصِد به المخاطّبون في

<sup>(</sup>١) في ع « الذي » ، وأثبتنا ما في م وهو الصواب .

<sup>(</sup> ٢ ) في م « فأبيح » ، وما هنا هو الذي في 2 .

بعض الأحوال ، وأبيح للمصطفى صلى الله عليه وسلم استعالُه ، لعلةٍ معاومةٍ ليست في أمته .

(٣٠) النوع الثلثون: الزجر عن شيئين مقرو نَيْن فى الذكر بلفظ العموم: أحدُها: مستعمل مدال على عمومه. والثاني: بيانُ تخصيصه فى فعله.

(٣١) النوع الحادي والثلاثون: لفظ التغليظ على من أَنَا (٣) بشيئَيْن من الخَبَر به وقتين مَعلوميْن، قُصد به أحدُ الشيئَيْن المذكورَيْن في الخطاب، [مما وقع التغليظ على مُرْتكبهما معاً.

(٣٢) النوع الثاني والثلثون: الإخبار عن تَفْي جواز شيء بشرط معلوم، مرادُه الزجرُ عن استعاله إلّا عند وجود إحدى ثلث خصال معلومة.

(٣٣) الثالث والثلثون : لفظهُ إخبارُ عن شيء ، مرادُه الزجرُ عن شيء ثانٍ قد سُئِلَ عنه ، فزُجر عن الشيء الذي سُئل عنه بلفظ الإخبار عن شيء آخر .

(٣٤) النوع الرابع والثلثون: الزجر عن سبعة أشياء مقرونة في الذكر: الأول منها: حتم على الرجال دون النساء. والثاني والثالث: قُصِد بهما الاحتياط والتورشع . والرابع والخامس والسادس: قُصد بها بعض الرجال دون النساء. والسابع: قُصد به مخالفة المشركين على سبيل الحَثْم.

(٣٥) النوع الخامس والثلثون: الزجر عن استعال فعل من أجل علة مضمَرة في نفس الخطاب، قد أُبيح استعال مثله بصفة أخرى، عند عدم تلك العلة، التي هي مضمَرة في نفس الخطاب.

<sup>(</sup>١) في م «يستعمل» ، وما هنا هو الذي في ع.

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا رسمت « أتى » بالألف في م ع ، وهو فعل يائي .

<sup>(</sup>٣) الزيادة ثابتة في ع ، وهي ضرورية ، ولم تذكر في م .

در النوع السادس والثلثون : الزجر عن الشيء الذي هو منسوخ بفعله ، وترك الإنكار على مُرْ تَكِيه عند المشاهدة .

(٣٧) النوع السابع والثلثون: الزجر عن الشيء عند حدوث سببٍ ، مرادُه مُتَعَقَّبُ ذلك السبب .

(٣٨) النوع الثامن والثلثون: الزجرعن الشيء الذي تُون به إِباحةُ شيءٍ ثانٍ ، والمرادُ به النورادُ كل واحدٍ منهما .

(٣٩) النوع التاسع والثلثون: الزجر عن ثلثة أشياء مقرونة في الذكر: الأولُ والثاني: بلفظ العموم، قُصد بهما المخاطَبون في بعض الأحوال. والثالثُ: بلفظ العموم، ذُكر تخصيصُه في خبر ثانٍ ، من أُجْل علة معلومة مذكورة .

(٤٠) النوع الأر بعون: الزجر عن الشيء الذي هو البيانُ لُمُجْمَلِ الخطاب في الكتاب، ولبعض عموم السُّنَن.

(١١) النوع الحادي والأر بعون: الزجر عن الشيء عند عدم سبب معلوم. فتى كان ذلك السببُ موجودًا كان الشيء المزجورُ عنه مباحًا ، ومتى عُدم ذلك السببُ كان الزجرُ واجبًا .

(١٢) النوع الثاني والأر بعون: الزجرُ عن الشيء الذي قُرن بشرط معلوم، النوع الثاني والأر بعون الزجرُ حَتْماً، ومتى عُدِم ذلك الشرطُ جازَ المتعال ذلك الشيء.

(٢٤) النوع الثالث والأربعون: الزجر عن أشياءً لأسباب موجودة ، وعلل معلومة ، مذكورة في نفس الخطاب .

( ١٤ ) النوع الرابع والأر بعون : الأمر باستعمال فعلٍ مقرون بتركُّ ِ ضدِّه ،

<sup>(</sup>١) في م « والمراد منه » . وما هنا هو الذي في ع .

- مرادُهما الزجرُ عن شيء ثالث ، استُعمل هذا الفعلُ من أجله .
- (ه؛) النوع الخامس والأربعون: الزجر عن الشيء الذي نُهِي عن استعاله بصفة من أجلها نهي المعالة التي من أجلها نهي عنه ، إذا تقدَّمه مثله من الفعل .
- (١٦) النوع السادس والأر بعون: الزجر عن أشياء معلومة ٍ بألفاظ الكنايات دون التصريح.
- (٤٧) النوع السابع والأر بعون: الزجر عن استعال شيء عند حدوث شيئين معلومَيْن ، أَضمر كيفيتُهما في نفس الخطاب ، والمرادُ منه انفرادُها واجتماعُهما معاً .
- ( ٤٨ ) النوع الثامن والأر بعون : الزجر عن الشيء الذي هو منسوخ ، نَسَخَه فعلُه و إِباحَتُه جميعاً .
- ( ١٩ ) النوع التاسع والأر بعون : الزجر عن أشياء قُصد بها الندبُ والإرشاد ، - - لا الحَتْمُ والإيجاب .
  - ( ٥٠ ) النوع الخمسون : لفظةُ إباحة لشيء سُئل عنه ، مرادُه الزجرُ عن استعال ذلك الشيء المسؤل عنه بلفظ الإباحة .
  - (١٥) النوع الحادي والخمسون: الزجر عن الشيء الذي قُصد به الزجرُ عَمّا يَتَوَلَّد من ذلك الشيء ، لا أن ذلك الشيء الذي زُجر [عنه] (١) في ظاهر الخطاب عنه من ذلك الشيء ، لا أن ذلك الشيء موجودًا .
  - (٢٥) النوع الثاني والخمسون: الزجر عن أشياء بإطلاق ألفاظ بواطنها بخلاف الظواهر منها.
  - (٥٣) النوع الثالث والخمسون: الزجر عن فعل من أجل شيء 'يتَوَقّع ، فما دام

<sup>(</sup>١) الزيادة من م ، وليست في ع .

يُتوقع كون ذلك الشيء كان الزجرُ قائمًا عن استعال ذلك الفعل ، ومتى عُدِمَ ذلك الشيء جاز استعاله .

- (١٥) النوع الرابع والخمسون : الزجر عن الأشياء التي أُطْلقت بألفاظ التهديد دون الحكم ، قُصد الزجرُ عنها بلفظ الإخبار .
- (٥٥) النوع الخامس والخسون: ألفاظ تعبيرٍ لأشياء، مرادُها الزجرُ عن استعمالها تورُّعًا .
- (٥٦) النوع السادس والخمسون : الإخبار عن الشيء الذي مرادُه الزجرُ عن الشيء الذي مرادُه الزجرُ عن النام الله النام الله النام ا
- (٧٠) النوع السابع والخسون: الزجر عن إتيان طاعة بلفظ العموم إذا كانت منفردة حتى تُقُرُنَ بأخرى مثلها ، قد يُباح تارة أخرى استعالُها مفردة في حالة غير تلك الحالة التي نُهي عنها مفردة .
- ( ٥٠ ) النوع الثامن والخسون: الزجر عن الشيء الذي نُهي عنه لعلة معلومة ، فهي كانت تلك العلة موجودة كان الزجر واجبًا ، وقد يُبيح هذا الزجر شرط آخر ، وإن كانت العلة التي ذكرناها معلومة .
- (٩٥) النوع التاسع والخمسون : الإعلام للشيء الذي مرادُه الزجرُ عن شيء ثانٍ .
- (٦٠) النوع الستون: الأمر بالشيء الذي قُرن بمجانبته مُدَّةُ معلومة ، مرادُه (١٠) الزجرُ عن استعاله في الوقت المزجور عنه والوقت الذي أُبيح فيه .
- (٦١) النوع الحادي والستون: الزجر عن الشيء بإطلاق نَفْي كون مرتكبه من المسلمين ، والمرادُ منه ضدُّ الظاهر في الخطاب.

<sup>(</sup>١) في م « مرادها » ، وما هنا هو الذي في ع .

- (٦٢) النوع الثاني والستون: الزجر عن أشياء وردت بألفاظ التعريض دون التصريح.
- (٦٣) النوع الثالث والستون: تمثيل الشيء بالشيء الذي أُريد به الزجرُ عن استعال ذلك الشيء الذي يُمَثَلَ من أجله .
  - (٦٤) النوع الرابع والستون: الزجر عن مجاورة شيء عند وجوده ، مع النهي عن مفارقته عند ظهوره .
  - (٦٥) النوع الخامس والستون : لفظةُ إخبارٍ عن فعلٍ ، مرادُها الزجرُ عن استعاله (١٠) ، قُرن بذكر وعيدٍ ، مرادُه نفىُ الاسم عن الشيء للنقص عن الكَمَال .
  - (٦٦) النوع السادس والستون: الأمر بالشيء الذي سُئل عنه بوصف، ، مرادُه الزجرُ عن استعال ضدّه.
  - (٦٧) النوع السابع والستون: الزجر عن الشيء بذكر عدد محصور ، من غير أن يكون المرادُ من ذلك العدد نَفيًا عمّا وراءه ، أُطلق هذا الزجرُ بلفظ الإخبار .
  - (٦٨) النوع الثامن والستون: لفظةُ إخبارٍ عن فعلٍ ، مُرادها الزجرُ عن ضد ذلك الفعل.
  - (٦٩) النوع التاسع والستون : لفظةُ استخبارٍ عن فعلٍ ، مرادُها الرجرُ عن استعال ذلك الفعل المستخبرَ عنه .
  - (٧٠) النوع السبعون: لفظةُ استخبارٍ عن شيء، مرادُها الزجرُ عن استعمال شيء ثانٍ .
  - ( ٧١ ) النوع الحادي والسبعون: الزجر عن الشيء بذكر عدد ٍ محصورٍ ، من غير أن يكون المرادُ فيما دونَ ذلك العدد ِ المحصورِ مباحًا .

<sup>(</sup>١) في 2 «عن استعال ».

- ن ( ۲۲ ) النوع الثاني والسبعون : الزجر عن استعال شيء من أجل علة مضمَرة في نفس الخطاب ، فأُوقِعَ الزجرُ على العموم فيه من غير ذكر تلك العلة .
- (٧٣) النوع الثالث والسبعون: فِعْلُ فُعِلَ بَأُمَّته صلى الله عليه وسلم ، مرادُه الزجرُ عن استعاله بعينه .
- (٧٤) النوع الرابع والسبعون : الزجر عن الشيء الذي يكون مرتكبُه مأجورًا ، حكمُه في ارتكابه ذلك الشيءَ المزجورَ عنه حُكمُ من نُدِبَ إليه وحُثَّ عليه .
- (٧٥) النوع الخامس والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عما نُهيَ عنه من الأشياء التي غيرُ جائز ارتكابُها .
- (٧٦) النوع السادس والسبعون: الإخبار عن ذمّ أقوام بأعيانهم، من أجل أوصاف معلومة ارتكبوها، مرادُه الزجرُ عن استعال تلك الأوصاف بأعيانها.
- (٧٧) النوع السابع والسبعون : لفظةُ إخبارٍ عن شيءٍ ، مرادُها الزجرُ عن استعاله لأقوامٍ بأعيانهم ، عند وجود نعت معلوم فيهم ، قد أُضْمِرَ كيفيةُ ذلك النَّعْتِ في ظاهر الخطاب .
- النوع الثامن والسبعون : لفظةُ إخبارٍ عن شيء ، مرادُها الزجرُ عن النعمال بعض ذلك الشيء، لا الكلّ .
- (٧٩) النوع التاسع والسبعون : لفظةُ إخبارٍ عن نفي فعلٍ ، مرادُها الرجرُ عن استعاله لعلةٍ معلومة .
- (٨٠) النوع الثمانون: الإخبار عن نفي شيء عند كونه، والمرادُ منه الزجرُ عن بعض ذلك الشيء، لا الكلِّ.
- (٨١) النوع الحادي والثمانون : ألفاظُ إخبارٍ عن نفي أفعالٍ ، مرادُها الرجرُ عن تلك الخصال بأعيانها .
- (٨٢) النوع الثاني والثمانون: ألفاظُ إخبارٍ عن نفي أشياءً ، مرادها الزجرَ عن الركونِ إليها أو مباشرتِها من حيث لا يَجِب .

- (٨٣) النوع الثالث والثمانون: الإخبار عن الشيء بلفظ المجاوَرَة ، مرادُها الزجر عن الخصال التي قُرن بمرتكبها (١) من أجلها ذلك الاسمُ .
- (٨٤) النوع الرابع والثمانون: ألفاظ ُ إخبارٍ عن أشياء ، مرادُها الزجرُ عنها بإطلاق استحقاق العقو بة على (٢٠) تلك الأشياء، والمراد منه مرتكبُها، لانفسُها.
- ( ٨٥ ) النوع الخامس والثمانون: الإخبار عن استعمال شيء ، مرادُه الزجرُ عن شيء ثان ، من أجله أُخبر عن استعمال هذا الفعل .
- ( ٨٦) النوع السادس والثمانون : ألفاظ الإخبار عن أشياء بتبايُنِ الألفاظ ، ٢٦٠ مرادُها الزجر عن استعال تلك الأشياء بأعيانها .
  - ( ٨٧ ) النوع السابع والثمانون : ألفاظ ُ التمثيل لأشياء بلفظ العُموم ، الذي بيان ُ تخصيصها في أخبار ٍ أُخَر ، قُصد بها الزجر ُ عن بعض ذلك العموم .
  - ( ٨٨) النوع الثامن والثمّانون : لفظةُ إخبارٍ عن شيء ، مرادُها الزجرُ عنَ استعال بعض الناس لا الكلِّ .
  - ( ٨٩ ) النوع التاسع والثمانون : ألفاظُ الاستخبار عن أشياء ، مرادُها الزجرُ عن استعال تلك الأشياء التي اسْتُخْبِرَ عنها ، قُصدَ بها التعليمُ على سبيل العَتْب .
  - (٩٠) النوع التسعون: لفظةُ إخبارٍ عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر بلفظ العموم: المرادُ من أحدها: الزجرُ عنه لعلة مضمرَة لم تُذُكر في نفس الخطاب. والثاني والثالث: مزجورُ ارتكابُهما في كل الأحوال على عموم الخطاب.
  - (٩١) النوع الحادي والتسعون : الإخبار عن أشياء بألفاظ التحذير ، مرادُها الزجرُ عن الأشياء التي حُذّر عنها في نفس الخطاب .

<sup>(</sup>١) في ع «مرتكها» ، وأثبتنا ما في م.

<sup>(</sup> ۲ ) في ع « عن » بدل « على » .

- (٩٢) النوع الثاني والتسعون: الإخبار عن نفي جواز أشياء معلومة ، مرادُها الزجرُ عن إتيان تلك الأشياء بتلك الأوصاف .
- (٩٣) النوع الثالث والتسعون : الزجر عن الشيء الذي زُجِرَ عنه بعضُ المخاطبين في بعض الأحوال ، وعارضه في الظاهر بعضُ فعله ، ووافقه البعضُ .
- (٩٤) النوع الرابع والتسعون : الزجر عن الشيء بإطلاق الاسم الواحد على الشيئين المختلِفي المعنى ، فيكونُ أحدُها مأموراً به ، والآخرُ مزجوراً عنه .
- (٩٥) النوع الخامس والتسعون: الإخبار عن الشيء بلفظ نفي استعاله في وقت معلوم، مرادُه الزجرُ عن استعماله في كل الأوقات، لا نَفْيُه.
- (٩٦) النوع السادس والتسعون: الزجر عن الشيء بلفظة قد استَعملَ مثلَه صلى الله عليه وسلم ، قد أُدِّي الخَبَرَ انِ عنه بلفظة واحدة ، معناها غيرُ شيئين .
- (٩٧) النوع السابع والتسعون: الزجر عن استعال شيء بصفة مطلقة ، يجوزُ استعالُه بتلك الصفة إذا قُصِدَ بالأداء غيرُها .
- (٩٨) النوع الثامن والتسعون: الزجرعن الشيء بصفة معلومة ، قد أبيح استعالُه بناك الصفة المزجورِ عنها بعينها ، لِعلَّةٍ تَحْدُثُ .
- (٩٩) النوع التاسع والتسعون: الزجر عن الشيء الذي هو البيانُ لمجمَّل الخطاب في الكتاب.
- (١٠٠) النوع المائة: الإخبار عن شيئين مقرو نين في الذكر: المرادُ من أحدها: الزجرُ عن ضدِّه، والآخرُ: أمرُ ندبٍ و إرشاد.
- (١٠١) النوع الحادي والمائة : الزجر عن الشيء الذي كان مباحاً في كل الأحوال، ثم زُجر عنه بالنسخ في بعض الأحوال، وبقي الباقي على حالته، مباحاً في سائر الأحوال.

- (١٠٢) النوع الثاني والمائة: الزجر عن الشيء الذي كان مباحاً في جميع الأحوال ، ثم زُجر عن قليله وكثيره في جميع الأوقات بالنَّسْخ .
- (١٠٣) النوع الثالث والمائة: الإخبار عن الشيء الذي مرادُه الرجرُ عنه على سبيل العموم . وله تخصيصُ من خبر ثانٍ .
- (١٠٤) النوع الرابع والمائة: الزجر عن الشيء الذي أباح لهم ارتكابه (١) ، ثم أباح لهم استعاله بعد هذا الزجر مدة معلومة ، ثم بهي عنه بالتحريم ، فهو محرّم إلى يوم القيامة .
- يوم الهيامه . (١٠٥) النوع الخامس والمائة : الزجر عن الشيء من أجل سبب معلوم ، ثم أبيح ذلك الشيء بالنسخ ، و بقي السببُ على حالته محرَّماً .
  - (١٠٦) النوع السادس والمائة: الزجر عن الشيء الذي عارضَه إباحة ُ ذلك الشيء بعينه ، من غير أن يكون بينهما في الحقيقة تَضَادُ ولا تَهاتُرُ .
  - (١٠٧) النوع السابع والمائة: الأمر بالشيء الذي مرادُه الزجرُ عن ضدِّ ذلك الشيء المأمور به ، لعلَّةٍ مضمرة في نفسُ الخطاب .
  - (١٠٨) النوع الثامن والمائة: الزجر عن الأشياء التي قُصد بها مخالفةُ المشركين وأهل الكتاب.
  - (١٠٩) النوع التاسع والمائة: ألفاظُ الوعيد على أشياء . مرادُها الزجرُ عن ارتكاب تلك الأشياء بأعيانها .
  - (١١٠) النوع العاشر والمائة: الأشياء التي كان يكرَهُها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (٢٠)، يَسْتَحِبُ مِجانَبَتَها، وإِن لم يكن في ظاهر الخطاب النهيُ عها مطلقاً.
    - (١) في ع زيادة [ثم أباح لهم ارتكابه] ، وهو تكرار لا معنى له .
  - (٢) في م « التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهها » . وقوله بعد ذلك « يستحب مجانبتها » ، بيان لهذه الكراهية ، أنها ليست بالنهي عنها ، ولكن باستحبابه مجانبتها فقط .

## القسم الثالث من أقسام السُّنَن وهو إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عمّا احتيج إلى معرفتها

قال أبو حاتم رضى الله عنه (١): وأما إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عمّا احتيج الله معرفتها، فقد تأمّلتُ جوامعَ فُصُولها، وأنواعَ وُرودِها، لأُسَهِلَ [ إدراكها(٢)] على من رام حفظها. فرأيتُها تَدور على ثمانين نوعًا:

- (١) النوع الأول: إِخبارُه صلى الله عليه وسلم عن بَدْؤِ الوَحْي وكيفيّته . \_
- ( ٢ ) النوع الثاني: إخبارُه عمَّا فُضِّل به على غيره من الأنبياء ، صلواتُ الله عليه وعليهم .
- (٣) النوع الثالث: الإخبار عما أكرمه الله جل وعلا، وأراه إيّاها (٢)، وفضَّله بها على غيره.
- (؛) النوع الرابع: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي مضت متقدِّمةً، من فُصُول الأنبياء ، بأسمارَتهم وأنسابِهم .
- ( ° ) النوع الخامس: إخباره صلى الله عليه وسلم عن فُصُول أنبياء كانوا قبلَه ، من غير ذكر أسمائهم .
  - (٦) النوع السادس: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأمم السالفة .
- ( ٧ ) النوع السابع: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أمره الله جلّ وعلا بها<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) في م «رحه الله».

<sup>(</sup>٢) زيادة [إدراكها] من ع دون م .

<sup>(</sup>٣) في 2 « إياه » ، وأثبتنا ما في م ، ليشاكل ما بعده ، وإن كان الأجود تذكير الضمير فيهما .

<sup>(</sup>٤) في م «أمره الله تعالى بها ».

- ( A ) النوع الثامن: إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ، رجالهم ونسائهم ، بذكر أسمائهم .
- ( ٩ ) النوع التاسع: إخباره صلى الله عليه وسلم عن فضائل أقوامٍ بلفظ الإجمال، من غير ذكر أسمائهم .
- (١٠) النوع العاشر: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أراد بها من العليم أمته.
  - (١١) النوع الحادي عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أراد بها تعليم بعض أمته .
    - (١٢) النوع الثاني عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي هي البيانُ عن الله العام الذي في الكتاب ، وتخصيصُه في سنّته .
    - (١٣) النوع الثالث عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بلفظ الإعتاب (١) ، أراد به التعليم .
    - (١٤) النوع الرابع عشر : إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أثبتها بعضُ الصحابة وأنكرها بعضُهم .
    - (١٥) النوع الخامس عشر: استخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أراد بها التعليم.
    - (١٦) النوع السادس عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم عن المعجزة ، التي هي من علامات النبوّة .
    - (١٧) النوع السابع عشر : إخباره صلى الله عليه وسلم عن تَنْفي جوازِ استعمالِ

<sup>(</sup>١) في 2 « الاعتبار » ، بدل « الإعتاب » . وأثبتنا ما في م ، وهو الصواب .

فعل ٍ إلّا عند أوصاف ٍ ثلاثة <sup>(۱)</sup>، فمتى كان أحدُ هذه الأوصاف الثلاثة <sup>(۲)</sup> موجوداً ، كان استعال ذلك الفعل مباحًا .

النوع الثامن عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بذكر علَّة في نفس الخطاب، قد يجوز التمثيلُ بتلك العلة ِ ما دامت ِ العلةُ قائمةً والتشبيهُ بها في الأشياء، و إنْ لم يُذْكر في الخطاب.

(١٩) النوع التاسع عشر : إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بنفي دخول الجنة عن مرتكبها ، بتخصيص مضمر في ظاهر الخطاب المُطلَق .

(٢٠) النوع العشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء حكاها عن جبريل عليه السلام (٣).

(٢١) النوع الحادي والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي حكاه عن أصحابه [ رضي الله عنهم ]<sup>(١)</sup>.

(٢٢) النوع الثاني والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي كان يَتَخَوَّ فُهُا على أمته .

(٣٣) النوع الثالث والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق السم كُلِيَّةِ ذلك الشيء على بعض أجزائه .

(٢٤) النوع الرابع والعشرون : إخباره صلى الله عليه وسلم عن شيء مُجْمَل ، قُرُنَ بشرط مضمر في نفس الخطاب ، والمرادُ منه نَفْيُ جوازِ استعالِ الأشياء التي لا وُصُولَ للمَرْء إلى أدائها إلاّ بنفسه قاصداً فيها إلى باريه جل وعلا ، دونَ

<sup>(</sup>۱) في م « ثلاث » ، وأثبتنا ما في ع .

<sup>(</sup> ٢ ) في م « الثلاث » ، وأثبتنا ما في ع .

<sup>(</sup>٣) في م « صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup> ٤ ) الزيادة من م .

- مَا تَحْتُوي عَلَيْهِ النَّفُسُ مِن الشُّهُوَ الَّهِ وَاللَّذَّاتِ .
- - (٢٦) النوع السادس والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق اسم المُسْتَحَوِق لِمن أَتاكُ البعض ذلك الشيء ، الذي هو البداية ، كَمَنْ أَتَاه مع غيره إلى النهاية .
  - (٢٧) النوع السابع والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق الاسم عليه ، والغَرَضُ منه الابتداء في السرعة إلى الإجابة ، مع إطلاق اسم ضدّه [مع غيره](٢) ، التَّتْبُطِ والتَّلَكُّيُ عن الإجابة .
  - ( ٢٨ ) النوع الثامن والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي تَمَثَّل بها مَثَلًا .
  - (٢٩) النوع التاسع والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بلفظ الإجمال، الذي تفسيرُ ذلك الإجمالِ بالتخصيص في (٢) أخبارِ ثلاثة عيرِه.
  - (٣٠) النوع الثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عما استأثر اللهُ عزَّ وعَلاَ<sup>(1)</sup> بعلمه دونَ خَلْقِهِ ، ولم يُطْلِع عليه أحداً من البَشَر .
- (٣١) النوع الحادي والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن نغي شيء بعدد محصور ، من غير أن يكون المرادُ أنَّ ما وراء ذلك العدد يكونُ مباحاً ، المحدد والقصدُ فيه جوابُ خَرَج على سؤال بعينه .

<sup>(</sup>١) رسمت « أتى » اليائية « أتا » بالألف ، في م ع ، فأثبتناها كما فهما ، وهو جائز على قلة .

<sup>(</sup>٢) زيادة [مع غيره] ثابتة في ع ، دون م .

<sup>.</sup> و من (x) في (x) التي أثبتناها عن (x)

<sup>(</sup>٤) في م « جل وعلا » .

(٣٢) النوع الثاني والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي حَصَرها بعددٍ معلومٍ ، من غير أن يكون المرادُ من ذلك العددِ نفياً عما وراءه .

(٣٣) النوع الثالث والثلاثون: إخباره عن الشيء الذي هو المستثنى (١) من عددٍ معلوم .

(٣٤) النوع الرابع والثلاثون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ] عن الأشياء التي أراد أن يفعلَها ، فلم يفعلُها العلة معلومة .

(٣٥) النوع الخامس والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي عارضَه سائر الأخبار، من غير أن يكون بينهما تَضَادُ ولا تَهَاتُرُ .

(٣٦) النوع السادس والثلاثون : إخباره [صلى الله عليه وسلم] عن الشيء الذي ظاهر ُه مستقلُ بنفسه ، وله تخصيصانِ اثنان : أحدهما من سنة ثابتة ، والآخر ُ من الإجماع ، قد يستعمل الحبر مَرَّةً على عمومه ، وأخرى ، يُخَصُّ بخبرٍ ثانٍ ، وتارةً يُخَصُّ بالإجماع .

(٣٧) النوع السابع والثلاثون : إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] عن الشيء و الله عليه وسلم عن الشيء و النوع النطق باللسان .

(٣٨) النوع الثامن والثلاثون : إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] عن الشيء بإطلاق الاسم الواحد على الشيئين المختلفين عند المقارنة بينهما .

(٣٩) النوع التاسع والثلاثون : إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] عن الشيء بلفظ الإجمال ، الذي تفسيرُ ذلك الإجمال في أخبارٍ أُخَرَ .

(٤٠) النوع الأر بعون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ](٢) عن الشيء من أجل

<sup>(</sup>١) « المستثنى » رسمت في م بالألف.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من م . إ

علة مضمرة لم تُذْكر في نفس الخطاب ، فمتى ارتفعت العلةُ التي هي مضمرة في الخطاب جاز استعال ُ ذلك الشيء ، ومتى عُدِمت ْ بطل جواز ُ ذلك الشيء .

- (١١) النوع الحادي والأر بعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بألفاظ مصمرة ، بيانُ ذلك الإضار في أخبار أُخَر .
- (٢٢) النوع الثاني والأر بعون : إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] (١) عن أشياء بإضمار كيفية حقائقها ، دون طواهر نصوصها .
- (١٣) النوع الثالث والأر بعون : إخباره [صلى الله عليه وسلم ] (١) عن الحكم للأُشياء التي تَحَدُّثُ في أمته قبلَ حدوثها .
- ( ؛ ؛ ) النوع الرابع والأر بعون : إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] ( ) عن الشيء بإطلاق إثباته وكونه ، باللفظ العام ، والمرادُ منه كونُه في بعض الأخوال ، لا الكل .
- (١٤) النوع الخامس والأر بعون: إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] (١) عن الشيء بلفظ الثشبيه ، مرادُه الزجرُ عن ذلك الشيء لعلة معلومة .
- (١٦) النوع السادس والأر بعون : إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] () عن الشيء بذكر وصف مُصَرَّح معلَّل ، يدخل تحت هذا الخطاب ما أشبهه ، إذا كانت العلهُ مُ مُ التي من أجلها أُمر به موجودةً .
  - (٤٧) النوع السابع والأربعون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ] (١) عن الشيء بإطلاق اسم الزَّوج على الواحد من الأشياء إذا قُرِنَ بمثله، وإن لم يكن في الحقيقة كذلك.
  - ( ١٨) النوع الثامن والأر بعون : إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] ( ) عن الأشياء التي قُصد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب .

<sup>(</sup>١) الزيادة من م .

(٤٩) النوع التاسع والأر بعون: إخباره [ صلى الله عليه وسلم ]<sup>(١)</sup> عن الأشياء التي أَطلق الأسماء عليها ، لقر بها من التَّماَم .

(٠٠) النوع الخمسون: إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] (١٠) عن أشياء بإطلاق نفي الأسماء عنها ، للنقص عن الكمال .

(١٥) النوع الحادي والخمسون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ] (١) عن أشياء بإطلاق التغليظ على مرتكبها، مرادُه التأنيبُ (٢) دونَ الحكم.

(٢٥) النوع الثاني والخسون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ] (1) عن الأشياء التي أطلقها على سبيل المجاورة والقُرُّب.

(٣٠) النوع الثالث والخمسون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ] (٢) عن الأشياء التي ابتدأهم بالسؤال عنها ، ثم أخبرهم بكيفيتها .

(١٥) النوع الرابع والخمسون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ] عن الشيء بإطلاق استحقاق ذلك الشيء الوعد والوعيد ، والمراد منه مرتكبه ، لا نَفْسُ ذلك الشيء.

(هه) النوع الخامس والخمسون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ] عن الشيء الطلاق اسم العصيان على الفاعل فعلاً بلفظ العموم، وله تخصيصان اثنان، من خبرين آخرين.

(٥٦) النوع السادس والخمسون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ] (٣) عن الشيء الذي لم يَحْفَظُ بعضُ الصحابة تمامَ ذلك الخبرِ عنه ، وحَفِظَه البعضُ .

(٥٧) النوع السابع والخمسون : إخباره [صلى الله عليه وسلم ] (٣) عن الشيء الذي أراد به التعليم ، قد بقي المسلمون عليه مدة ، ثم نُسخ بشرط أن .

<sup>(</sup>١) الزيادة من م.

<sup>(</sup> ٢ ) في ع « مرادها التأديب » ، وأثبتنا ما في م .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م.

- (٨٥) النوع الثامن والخمسون : إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] (١) عن الأشياء التي أُريَهَا في منامه ، ثم نُسِيّ ، إبقاءً على أُمنّه .
- (٥٩) النوع التاسع والخمسون : إخباره [ صلى الله عليه وسلم ]<sup>(١)</sup> عمّا عاتَب اللهُ جل وعلا<sup>(١)</sup> أُمتَه على أفعال فعلوها .
- (٦٠) النبوع الستون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ](١) عن الاهتمام لأشياء أراد فعلَها، ثم تَركَها إبقاءً على أمته .
- (٦١) النوع الحادي والستون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ]<sup>(١)</sup> عن الشيء بصفة معلومة ، مرادُها إباحةُ استعاله . ثم زُجر عن إتيان مثلِه بعينه ، إذا كان بصفة أخرى .
- (٦٢) النوع الثاني والستون : إخباره [صلى الله عليه وسلم ]<sup>(١)</sup> عن الأشياء التي أطلقها بألفاظ ِ الحذف عنها مما عليه مُعَوَّلها .
- - (٦٤) النوع الرابع والستون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ]<sup>(١)</sup> عن الأشياء التي أنزل الله [ تعالى ]<sup>(٢)</sup> من أجلها آيات معلومةً .
  - (٦٥) النوع الخامس والستون : إخباره [ صلى الله عليه وسلم ](١) بالأجو بة عن أشياءَ سُئل عنها .
  - (٦٦) النوع السادس والستون : إخباره [صلى الله عليه وسلم ] (١) في البِداية عن كيفيّة أشياء احتاج المسامون إلى معرفتها .

<sup>(</sup>١) الزيادة من م . (٢) في م «عاتب الله تعالى » .

- (٦٧) النوع السابع والستون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ] (١) عن صفات الله جل وعلا، التي لا يقع عليها التكييفُ.
- (٦٨) النوع الثامن والستون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ] (١) عن الله جل وعلا في أشياء معين عليها.
- (٦٩) النوع التاسع والستون: إخباره [ صلى الله عليه وسلم ](١) عما يكون فى أمته من الفتن والحوادث .
- (٧٠) النوع السبعون : إخباره [ صلى الله عليه وسلم ]<sup>(١)</sup> عن الموت وأحوال الناس عند نُزُول المنيّة بهم .
- (٧١) النوع الحادي والسبعون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ] التبور وكيفية أحوال الناس فيها.
- (٧٢) النوع الثاني والسبعون: إخباره [صلى الله عليه وسلم ] (١) عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم .
- ( ٧٣ ) النوع الثالث والسبعون : إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] ( ) عن الصراط وتَبَايُن الناس في الجَوَازِ عليه .
- ( ٧٤) النوع الرابع والسبعون : إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] عن محاسبة الله الله عليه وسلم عبادَه ومناقشتِه إِياهم .
- ( ٧٠ ) النوع الخامس والسبمون: إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] (١٠ عن الحوض والشفاعة ، ومَن له منهما (٢٠ حَظُّ من أمنه .
- (٧٦) النوع السادس والسبعون : إخباره [صلى الله عليه وسلم ] (١) عن رؤية

<sup>(</sup>١) الزيادة من م .

<sup>(</sup> ٢ ) في ع « منها » وأثبتنا ما في م ، لأنه أجود في المعنى وأصح .

المؤمنين ربَّهم [ جل وعلا ](١) يوم القيامة ، وحَجْبِ غيرِهم عنها .

(٧٧) النوع السابع والسبعون: إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] (١٠) عما يُكْرِ مُه الله جلا وعلا في القيامة بأنواع الكرامات، التي فضَّله بها على غيره من الأنبياء، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين (٢٠).

(٧٨) النوع الثامن والسبعون : إخباره [صلى الله عليه وسلم ] (١) عن الجنة ونعيمها ، واقتسام الناس المنازل فيها ، على حَسَبِ أعمالهم .

( ٧٩ ) النوع التاسع والسبعون : إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] النار وأحوال الناس فيها ، نعوذ بالله منها .

( ٨٠) النوع الثمانون: إخباره [ صلى الله عليه وسلم ] (١) عن المُوَحِّدين الذين السَّوْجَبُوا النيرانَ، وتَفَضَّلِه عليهم بدخول الجنة، بعدما المُتَّحَشُوا (٣) وصاروا فَحْماً.

<sup>(</sup>۱) الزيادة من م .

<sup>(</sup> ٢ ) في م « صلوات الله عليهم » ، وأثبتنا ما في ع .

<sup>(</sup>٣) « امتحشوا » بفتح التاء المثناة والحاء المهملة وبالشين المعجمة : قال ابن الأثير : « أي احترقوا » . والمحش [ يعني بفتح الميم وسكون الحاء المهملة ] : احتراق الحلد وظهور العظم . ويروى : امتحشوا ، لما يسم فاعله [ يعني بضم التاء وكسر الحاء ] ، وقد محشته النار تمحشه محشاً » .

## القسم الرابع من أقسام السنن وهو الإباحات التي أبيح ارتكابها

قال أبو حاتم رضي الله عنه: وقد تَفَقَدتُ الإباحاتِ التي أُبيح ارتكابُها، ليحيطَ العلمُ بكيفية أنواعِها، وجَو امِع تفصيلها بأحوالها، ويَسْهُلَ وَعْيُها على المتعلمين، ولا يَصْعُبَ حفظُها على المُقْتَدِسِين، فرأيتُها تَدُورُ على خسين نوعاً:

- (١) النوع الأول منها: الأشياء التي فعلها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، تُؤَدَّ ي إلى إباحة استعمال مثلها.
- ( ٢ ) النوع الثاني : الشيء الذي فعله عند عدم سبب ٍ ، مباح استعمال مثله عند عدم ذلك السبب .
- (٣) النوع الثالث: الأشياء التي سُئل عنها صلى الله عليه وسلم، فأباحها بشرط مقرون .
- (؛) النوع الرابع: الشيء الذي أباحه الله جل وعلا بصفة ٍ، وأباحه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصفة ٍ أخرى ، غير ِ تلك الصفة .
- (ه) النوع الخامس: ألفاظ تعريضٍ ، مرادُها إباحةُ استعمال الأشياء التي عَرَّض من أجلها .
  - (٦) النوع السادس: ألفاظ الأوامر التي مرادُها الإباحةُ والإطلاق.
  - (٧) النوع السابع: إباحة بعض [ الشيء ] (١) المَزْ جُور عنه لعلة معلومة .
    - ( ٨ ) النوع الثامن: إباحة تأخير بعض الشيء المأمور به لعلة معلومة .
- النوع التاسع: إباحة استعال الشيء المزجور عنه الرجالُ دونَ النساء ، لعلةٍ معاومة .

<sup>(</sup>١) الزيادة من مح دون م.

- (١٠) النوع العاشر: إباحة الشيء لأقوام بأعيانهم ، من أجل علة معلومة ، لا يجوز لغيرهم استعمال مثله .
- (١١) النوع الحادي عشر: الأشياء التي فعلها صلى الله عليه وسلم ، مباح للأيمة استعالُ مثلِها .
- (١٢) النوع الثاني عشر: الشيِّ الذي أُبيح لبعض النساء استعالُه في بعض الأحوال ، وحُظِر ذلك على سائر النساء والرجال جميعاً .
- (١٣) النوع الثالث عشر: لفظةُ زَجْرٍ عن فعلٍ، مرادُها إباحةُ استعالِ ضِدِّ ذلك الفعل المزجور عنه .
- (١٤) النوع الرابع عشر: الإباحات التي أبيح استعالُها وتركُها معاً ، خُـيِّرَ المره بين إتيانها واجتنابها جميعاً .
- (١٥) النوع الخامس عشر: إباحة تخيير المرء بين الشي الذي مُباح له استعالُه بعد شرائط تَقَدَّمَتُه .
- (٦٦) النوع السادس عشر: الإخبار عن الأشياء التي مرادُها الإباحةُ والإطلاق.
- (١٧) النوع السابع عشر : الأشياء التي أُبيحت ناسخةً لأشياء حُظِرَتُ قبل ذلك .
- (١٨) النوع الثامن عشر: الشي الذي نُهِي عنه بصفة معلومة ، ثم أبيح الله السمالُ ذلك الفعل بعينه بغير تلك الصفة .
  - (١٩) النوع التاسع عشر: تَرْكُ النبي صلى الله عليه وسلم الأفعالَ التي تؤدِّي إلى إباحة تركها.
  - (٢٠) النوع العشرون : إباحة الشيَّ الذي هو محظور ْ قليلُهُ وكثيرُه ، وقد أُبيح

استعالُه بعينه في بعض الأحوال ، إذا قَصَد مرتكبُه فيه بنيّته الخيرَ دونَ الشرّ ، و إن كان ذلك الشيء محظوراً في كل الأحوال .

- (٢١) النوع الحادي والعشرون : الشيء الذي هو مباح للمذه الأمة ، وهو محرًّم مُ على النبي صلى الله عليه وسلم [ وعلى آله ](١) .
- (٢٢) النوع الثاني والعشرون : الأفعال <sup>(٢)</sup> التي تؤدِّي ، إلى إباحة استعال مثلها .
- (٣٣) النوع الثالثُ والعشرون : ألفاظُ إعلام ، مرادُها الإباحة لأشياء سُئل عنها .
- (٢٤) النوع الرابعُ والعشرون: الشيء المفروض الذي أُبيح تَرَكُه لقوم من أجل العذر الواقع في الحال .
- (٢٥) النوع الخامس والعشرون: إباحة الشيء الذي أُبيح بلفظ السؤال عن شيء ثان ٍ.
- (٢٦) النوع السادس والعشرون: الأمر بالشيء الذي مرادُه إباحةُ فعلٍ متقدم، - ٢٠ من أجله أمر بهذا الأمر.
- (٢٧) النوع السابع والعشرون: الإخبار عن أشياء أنزل الله جل وعلا في الكتاب إباحتها.
- (٢٨) النوع الثامن والعشرون: الإخبار عن أشياء سُئل عنها ، فأجاب فيها بأجوبة ، مرادُها إباحةُ استعال تلك الأشياء المسؤول عنها .
- (٢٩) النوع التاسع والعشرون: إباحة الشيء الذي خُطِر من أجل علةٍ معاومةٍ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من 2 .

<sup>(</sup> ٢ ) في م « الأقوال » ، بدل « الأفعال » ، وهو خطأ واضح .

- يَلْزَمُ في استعاله إحدى ثلاث ِ خصالِ معلومة .
- (٣٠) النوع الثلاثون : الشيء الذي سُئل عن استعاله ، فأباح تركَ لمفظة تعريض .
- (٣١) النوع الحادي والثلاثون: إباحة فعل عند وجود شرط معاوم، مع حَظْره (٢١) عند شرط ثان . قد حُظر مرة أخرى عند الشرط الأول الذي أبيح ذلك عند وجوده، فأبيح مرة أخرى عند وجود الشرط الذي حُظر من أجله المرة الأولى.
- (٣٢) النوع الثاني والثلاثون: الشيء الذي كان مباحاً في أول الإسلام، ثم نُسخ بعد ذلك بحكم ثان ٍ .
- (٣٣) النوع الثالث والثلاثون : ألفاظ ُ استخبارٍ عن أشياء ، مرادُها إباحة ُ استعالها .
- - (٣٥) النوع الخامس والثلاثون: الشيء الذي فعله صلى الله عليه وسلم، مرادُه الإباحةُ عند عدم ظهور شيء معلوم، لم يَجُزُ استعالُ مثله عند ظهوره، كما جاز ذلك عند عدم الظهور.
  - (٣٦) النوع السادس والثلاثون : ألفاظ إعلام عند أشياء سُئل عنها ، مرادها إباحة استعال تلك الأشياء المسئول عنها .
  - (٣٧) النوع السابع والثلاثون : إباحة الشيء بإطلاق اسم الواحد على الشيئين المختلفين ، إذا قرن بينهما في الذكر .

<sup>(</sup>١) في ع « مع حظر » ، بدون الهاء . وأثبتنا ما في م .

- (٣٨) النوع الثامن والثلاثون : استصوابُه صلى الله عليه وسلم الأشياء التي سُئل عنها واستحسانُه إياها ، يؤدِّ ي ذلك إلى إباحة استعالها .
- (٣٩) النوع التاسع والثلاثون: إباحة الشيء بلفظ العموم ، وتخصيصُه في أُخبارِ أُخَر .
- (١١) النوع الحادي والأر بعون : إِباحة بعض الشيء الذي حُظر على بعض المخاطَبين عند عدم سبب معلوم ، فهتى كان ذلك السبب موجودًا كان الزجر عند استعاله واجبًا ، ومتى عُدم ذلك السبب كان استعال دلك الفعل ماحًا .
- (٤٢) النوع الثاني والأر بعون : الأشياء التي أُبيحتُ من أشياء محظورةٍ ، رُخِص إِتيانُهَا أو شيء منها على شرائطَ معلومةٍ ، للسَّعَةِ والترخيص .
- (٤٣) النوع الثالث والأر بعون : الإباحة الشيء الذي أُبيح استعمالُه لبعض النساء دونَ الرجال ، لعلَّةٍ (١) معلومة ٍ .
- (١٤) النوع الرابع والأر بعون : الأمر بالشيء الذي كان محظوراً على بعض المخاطَبين ، ثم أُبيح استعمالُه لهم .
- (ه؛) النوع الخامس والأر بعون: إباحةُ أداء الشيء على غير النَّمْتِ الذي أمر به قبلَ ذلك ، لعلةٍ تَحْدُثُ .
- (٤٦) النوع السادس والأربعون : إباحة الشيء المحظور بلفظ العموم ، عند سبب يَحْدُثُ .

<sup>(</sup>١) في ع « بعلة » . وأثبتنا ما في م .

(٤٧) النوع السابع والأربعون : إباحة تقديم الشيء المَحْصُور وَقْتُهُ قبلَ مِعِينُه ، أو تأخيره عن (١) وقته ، لعلة ٍ تَحُدُثُ .

- (٤٨) النوع الثامن والأر بعون : إباحة ترك الشيء المأمور به عند القيام بأشياء مفروضة عير ذلك الشيء الواحد المأمور به .
- (٤٩) النوع التاسع والأر بعون : لفظةُ زَجَرٍ عن شيء ، مرادُها تعقيبُ إِباحةِ شيء ثانٍ بعدَه .
- (٠٠) النوع الخمسون: الأشياء التي شاهدها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أو فُعِلَتْ في حياته، فلم 'ينْكر على فاعِليها (٢٠)، تلكَ مباحُ للمسلمين استعالُ مثلِها.

## القسم الخامس من أقسام السنن وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي انْفَرَدَ بها

قال أبو حاتم رضي الله عنه (٣) : وأما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ، فإني تأمَّلْتُ تفصيلَ أنواعها ، وتدبَّرْتُ تقسيمَ أحوالها ، لأَن لَّا يَتَعَذَّرَ على الفقها، حفظُها ، ولا يَصْعُبَ على الحقّاظ وَعْيُها : فرأيتها تَدُور على خمسين نوعاً :

- (١) النوع الأول: الفعل الذي تُوض عليه صلى الله عليه وسلم مدةً ، ثم جُعل له ذلك نَفْلًا .
- (٢) النوع الثاني: الأفعال التي ُفرضت عليه وعلى أمته صلى الله عليه وسلم . بَالله عليه وسلم . (٢) النوع الثالث: الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وسلم ، يُسْتَحَبُّ للأيمة الاقتداء به فيها .

<sup>(</sup>١) في م « تأخره » وأثبتنا ما في ع .

<sup>(</sup> ٢ ) في 2 " فاعلها » بالإفراد . وما هنا أجود ، وهو الثابت في م .

<sup>(</sup>٣) في ع «رحمه الله تعالى ».

- (؛) النوع الرابع: أفعال فَعَلَها صلى الله عليه وسلم، يُسْتَحَبُّ لأمته الاقتداء به فيها .
- ( ٥ ) النوع الخامس: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله جل وعلا عليها .
- (٦) النوع السادس: فعل فعله صلى الله عليه وسلم، لم تَقُمِ الدِّ لالةُ على أنه خُصَّ باستعاله دونَ أمته ، مباح لهم استعالُ مثل ذلك الفعل ، لعدم وجود تخصيصه فيه .
- ( v ) النوع السابع فعل فعله صلى الله عليه وسلم مرةً واحدةً للتعليم ، ثم لم يَعُدُ فيه إلى أن قُبِض ، صلى الله عليه وسلم .
  - ( ٨ ) النوع الثامن : أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي أراد بها تعليم أمته .
- (٩) النوع التاسع : أفعاله صلى الله عليه وسلم التي فعلها لأسباب موجودة وعلل معلومة .
- (١٠) النوع العاشر : أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم ، تُؤدّي إلى إباحة استعال مثلها .
- ١١) النوع الحادي عشر: الأفعال الني اختلفت الصحابة في كيفيتها ، وتبا يَنُوا عنه في تفصيلها .
- (١٢) النوع الثاني عشر: الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم ، يُستحبّ لأمته الاقتداء به فمها .
- (١٣) النوع الثالث عشر : أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم ، قَصَد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب .
- (١٤) النوع الرابع عشر: الفعل الذي فَعَلَ صلى الله عليه وسلم ، ولا يُعلم لذلك الفعل إلاّ علتان اثنتان ، كان مرادُه إحداهما دونَ الأخرى .

- (١٥) النوع الخامس عشر: نفي الصحابة بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي أثبتها بعضُهم .
- (١٦) النوع السادس عشر: فعل فعله صلى الله عليه وسلم لحدوث سببٍ ، فلما زال السببُ تَرَك ذلك الفعل.
- (١٧) النوع السابع عشر : أفعال فعلها صل الله عليه وسلم والوحيُ يَنْزِل ، فلما انقطع الوحيُ بطل جوازُ استعال مثلها .
- (١٨) النوع الثامن عشر: أفعاله صلى الله عليه وسلم التي تُنفَسِّر عن أوامره المجمَلة.
- (١٩) النوع التاسع عشر: فعل فعله صلى الله عليه وسلم مدةً ، ثم حُرِّم بالنسخ به عليه وعلى أمته ذلك الفعل .
  - (٢٠) النوع العشرون: فعله صلى الله عليه وسلم الشيَّ الذي يَنْسَخُ الأمرَ الذي أَمْرَ الذي أَمْرِ الذي أَمْرِ الذي أَمْرِ به ،
  - (٢١) النوع الحادي والعشرون : فعله صلى الله عليه وسلم الشيَّ الذي نَهى عنه أن ، مع إباحته ذلك الفعلَ المنهيَّ عنه في خبر آخر .
  - (٢٢) النوع الثاني والعشرون : فعله صلى الله عليه وسلم الشيء الذي نَهى عنه (١٠)، مع تركِيه الإنكارَ على مرتكبه .
  - (٢٣) النوع الثالث والعشرون: الأفعال التي خُصَّ بها (٢٣) صلى الله عليه وسلم، دونَ أمته.
  - (٢٤) النوع الرابع والعشرون: تركُه صلى الله عليه وسلم الفعل الذي تَسخه استعالُهُ ذلك الفعل نَفْسَهُ ، لعلةٍ معلومة .

<sup>(</sup>١) كلمة « نهى » رسمت في م بالألف .

<sup>(</sup> ٢ ) في ع « فيها » بدل « بها » ، وأثبتنا ما في م ، لأنه الصواب .

- (٢٠) النوع الخامس والعشرون: الأفعال التي تخالفُ الأوامرَ التي أَمر بها في الظاهر.
- (٢٦) النوع السادس والعشرون: الأفعال الني تخالف النواهي (١٦) في الظاهر، دون أن يكون في الحقيقة بينهما (٢٦ خلاف.
- ٧٢ (٢٧) النوع السابع والعشرون: الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وسلم ، أراد بها الاسْتِنَانَ به فيها .
- (٢٨) النوع الثامن والعشرون: تركُه صلى الله عليه وسلم الأفعالَ التي أراد بها تأديبَ أمته.
- (٢٩) النوع التاسع والعشرون : تركه صلى الله علمه وسلم الأفعالَ مخافة أن تُفْرَضَ على أمته ، أو يَشُقَّ عليهم إتيانُها .
  - (٣٠) النوع الثلاثون: تركُه صلى الله عليه وسلم الأفعالَ التي أراد بها التعليم.
- (٣١) النوع الحادي والثلاثون: تركه صلى الله عليه وسلم الأفعالَ التي يُضَادُّها استعالُه مثلَها .
- (٣٢) النوع الثاني والثلاثون: تركُه صلى الله عليه وسلم الأفعالَ التي تدل على الزَّجر عن ضدها.
- (٣٣) النوع الثالث والثلاثون: الأفمال المعجزةُ التي كان يفعلُها صلى الله عليه وسلم أو فُعِلَتُ (٣) بعدَه ، التي هي من دَلاَ ئِل النَّبُوة .
- (٣٤) النوع الرابع والثلاثون : الأفعال التي فيها تَضَادُ وتَهَاتُرُ في الظاهر ، وهي

<sup>(</sup>۱) في م «المناهي».

<sup>(</sup>۲) في م «بينها».

<sup>(</sup> ٣ ) في ع « وفعلت » ، والتصويب من م .

- من اختلافِ المباحِ ، من غير أن يكون بينها (١) تَضَادُ أُو تَهَاتُرُ .
- (٣٥). النوع الخامس والثلاثون: الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم لعلة معلومة، ٢٣٠ فارتفعت ِ العلة ُ المعلومة، ثم (٢٠) بقي ذلك الفعل ُ فرضاً على أمته إلى يوم القيامة .
  - (٣٦) النوع السادس والثلاثون : قضاياه صلى الله عليه وسلم ، التي قَضَى بها في أشياء رُفِعَتْ إليه من أمور المسلمين .
  - (٣٧) النوع السابع والثلاثون : كَتْبَتُهُ (٣) صلى الله عليه وسلم الكُتُبَ إلى الله الله عليه وسلم الكُتُبَ إلى المواضع ، بما فيها من الأحكام والأوامر ، وهي ضربُ من الأفعال .
  - (٣٨) النوع الثامن والثلاثون: فعل فعله صلى الله عليه وسلم [بأمته] بيجب على الأيمة (٩٠) الاقتداء به فيها، إذا كانت العلة التي من أجلها فعل صلى الله عليه وسلم موجودة .
  - (٣٩) النوع التاسع والثلاثون: أفعالُ فَعَلَهَا صلى الله عليه وسلم ، لم تذكر كيفيتُها في نفس الخطاب ، لا يجوز استعالُ مثلِها إلاّ بتلك الكيفية التي هي مضمرة في نفس الخطاب.
  - (٤٠) النوع الأربعون: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم، أراد بها المعاقبة على أفعال مَضَت متقدّمة .
- (١١) النوع الحادي والأربعون : فعل ُ فعله صلى الله عليه وسلم من أجل علة ٧٤ موجودة ، خَــفِي على أ كثر الناس كيفية ً تلك العلة .

<sup>(</sup>١) في م «بينهما» ، وأثبتنا ما في ع.

<sup>(</sup> ٢ ) في ع « و بقى » وما هنا هو الذي في م .

<sup>(</sup>٣) الكتبة ، بكسر الكاف : مصدر ، كالكتب ، بفتحها ، والكتابة .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة [ بأمته ] من هامش 2 ، وعليها علامة الصحة .

<sup>(</sup> ٥ ) هنا بهامش ع ما نصه : « وفي موضع هذا النوع قال : " يجب للأيمة " ، مكان " ... يجب على الأيمة " ... " ... ... ... ... ... ... " ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

- (٤٢) النوع الثاني والأر بعون : الأشياء التي سُئل عنها صلى الله عليه وسلم ، فأجاب عنها بالأفعال .
- (٤٣) النوع الثالث والأربعون : الأفعال التي رُوِيَتْ عنه مجملةً ، تفسيرُ تلك المُجْمَلِ في أخبار أُخَر .
- (١٤) النوع الرابع والأربعون: الأفعال التي رُوِيَتْ عنه مختصرةً ، ذِكُرُ تَقَصِّيها فِي أَخبارِ أُخر.
- (°،) النوع الخامس والأر بعون : أفعاله صلى الله عليه وسلم في إظهار ('') الإسلام وتبليغ الرسالة .
- (٤٦) النوع السادس والأربعون : هجرتُهُ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وكيفيةُ أحواله فيها .
- (٤٧) النوع السابع والأر بعون : أخلاقُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمارِّلُه في أيامه ولياليه .
- ( ٤٨ ) النوع الثامن والأربعون : عِلَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تُقبِضَ فيها ، وكيفيةُ أحواله في تلك العلَّة .
- (٤٩) النوع التاسع والأربعون : وفاةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتَكفينُه ، ودَفْنُهُ .
  - ٥٠) النوع الجمسون: وَصْفُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسِنَّهُ .

<sup>(</sup>١) في ع « في إظهاره » ، وما هنا هو الذي في م .

قال أبو حاتم رضي الله عنه :

فجميع أنواع السنن أربعائة نوعٍ ، على حَسَب ما ذكرناها .

ولو أردنا أن نزيدَ على هذه الأنواع التي نَوَّعْنَاها للسنن أنواعًا كثيرةً لفعَلْنا ،

و إنما اقتصرنا على هذه الأنواع دونَ ما وراءَها ، و إن تَهيَّأُ ذلك لو تَكلَّفناه .

لأنَّ قَصْدَنا في تنويع السنن الكَشْفُ عن شيئين :

أحدها: خبرُ تَنَازَع (١) الأيمةُ فيه وفي تأويله. والآخَر: عمومُ خطابٍ صَعُبَ ٢٦ على أَكثر الناس الوقوفُ على معناه، وأشْكل عليهم بُغْيَةُ القَصْد منه.

فَقَصَدُ نَا إِلَى تَقْسِمِ السَّنِ وَأَنُواعِهَا ، لَنَكَشُفَ عَنَ هَذَهُ الْأَخْبَارِ التَّى وَصَفْنَاهَا ، على حَسَبِ مَا يُسَمِّلُ الله [ جل وعلا ] (٢) ، و يُوَقِقُ القولَ فيه فيما بعدُ ، إن شاء الله [ تعالى ] (٣) .

و إنما بدأنا بتراجم أنواع السنن في أول الكتاب ، قَصْدَ التسهيل منّا على من رام الوقوف على كل حديث من كل نوع منها ، ولئلاّ<sup>(٤)</sup> يصعُب حفظُ كل فصل من كل قسم عند البُـعْية .

ولأن قَصْدَ نَا فِي نَظْمِ السُّنَ حَذْوُ تَأْلِيفِ القرآنِ: لأَن القرآنَ أُرِّفَ أَجزاءً ، فِعلنا السّنَنَ أَقسامًا ، بإزاء أجزاء القرآن . ولما كانت الأجزاء من القرآن كلُّ جزء منها يشتمل على سُورٍ ، جعلنا كلَّ قسم من أقسام السنن يشتمل على أنواع (٥٠).

- (١) في م « ينازع » ، وهو غير جيد ، بل لعله خطأ . وأثبتنا ما في ع .
  - (٢) الزيادة من 2.
  - (٣) الزيادة من م.
  - ( ٤ ) رسمت « لئلا » في م منفصلة « لأن لا » ، وكلا الرسمين جائز .
- ( ٥ ) يريد ابن حبان بأجزاء القرآن : تحزيبه القديم الثابت في السنة ، فيما روي أحمد في المسند ١٦٣٣ ( ج ٤ ص ٩ من طبمة الحلبي) ، عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبدالله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبان بن عبدالله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة ، في حديث ، قال أوس في آخره :

« فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا ، قال : قلنا : كيف تحزّ بون القرآن ؟ قالوا : نحزّ به : ثلاث سور ، وخمس سور ، وسبع سور ، وتسع

فأنواعُ السنن بإزاءِ سُورَ القرآن. ولما كان كلُّ سورةٍ من القرآن تشتمل على آي، جعلنا كلَّ نوع من أنواع السنن يشتمل على أحاديث. والأحاديثُ من السنن بإزاء الآي من القرآن.

سور ، و إحدى عشرة سورة ، وثلاث عشرة سورة ، وحزب المفصل ، من قاف ، حتى يختم » .

وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن (٤١) عن المسند ، وقال : « ورواه أبوداود وابن ماجة ، من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي ، به . وهذا إسناد حسن» . وذكره السيوطي في الاتقان ١ : ٧٩ ، ونسبه لأحمد وأبي داود ، وهو في سنن أبي داود ١٣٩٣ (٢٠١١ ٥ – ٢٨٥ من عون المعبود ) ، وابن ماجة ١ : ٢٠٩ – ٢١٠ ، كلاهما من طريق عبدالله بن عبد الرحمن الطائقي ، بنحوه . و رواه ابن بنحوه . و رواه ابن سعد في الطبقات ٥ : ٢٧٤ ، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن عثمان بن عبدالله بن أوس عن جده ، ومن طريق عبد الله عن عثمان عن عمه عمر و بن أوس عن أبيه . ثم رواه من طريق عبد الله أيضاً عن عبد ربه بن الحكم وعثمان بن عبد الله ، كلاهما عن أوس بن حذيفة بنحوه . وأشار إليه البخاري في التاريخ الكبير بن الحكم وعثمان بن عبد الله ، كلاهما عن أوس بن حذيفة بنحوه . وأشار إليه البخاري في التاريخ الكبير

وهذا التحزيب ، لا يعد فيه سورة الفاتحة في أوله . بل أوله سورة البقرة بداهة ، حتى يستقيم العد إلى البدء بسورة (ق ) في الحزب السابع . وهذا بيانه مفصلا :

| أول كل سورة منه | أرقامها في المصحف | عدد سوره   | رقم الحزب |
|-----------------|-------------------|------------|-----------|
| البقرة          | £—7               | ۳.         | ١         |
| المائدة         | 9-0               | e          | ۲         |
| يونس            | 17-1.             | . <b>Y</b> | ٣         |
| الإسراء         | Y 0-1 V           | ٩          | ٤         |
| الشعراء         | 77-77             | 11 .       | ٥         |
| الصافات         | £9-4V             | ۱۳         | ٦         |
| ق               | 115-00            | ٦٥         | ٧         |

فهذه ١١٣ سورة ، عدا الفاتحة . ولعل عدم عد الفاتحة منه بأنها يستفتح بها القراءة كل مرة .

أما التجزئة الحديثة المشهورة الآن بين الناس ، المثبتة في المصاحف ، إلى ثلاثين جزءاً ، فإنها غير مرادة لابن حبان يقيناً . لأنه يقول هنا بالقول الصريح الواضح : « ولما كانت الأجزاء في القرآن ، كل جزء منها يشتمل على سور ، بل جزء منها يشتمل على سور ، بل إن بعض السور الطوال يشتمل على أجزاء . بل إن الأجزاء التي فيها ثلاث سور كاملة فأكثر ، هي الأجزاء المشرة الأخيرة ، أي الثلث الثالث من القرآن فقط .

فإذا وَقَفَ المره على تفصيل ما ذكرنا ، وقَصَد قَصْد الحفظ لها ، سَهُل عليه ما يريد من ذلك ، كما يَصْعُب عليه الوقوفُ على كل حديث منه (١) إذا لم يَقْصِد قَصْدَ الحفظ له .

أَلاَ تَرَى أَن المرء إذا كان عنده مصحف ، وهو غيرُ حافظ لكتاب الله جل وعلا (٢) ، فإذا أحب أن يَعْلَم آية من القرآن في أيّ موضع هي ، صَعُبَ عليه ذلك ، فإذا حفظه صارت الآيُ كلها نَصْبَ عينيه (٣).

و إذا كان عنده هذا الكتابُ وهو لا يحفظه ، ولا يَتَدَبَّرُ تقاسيمَه وأنواعه ، وأحَبَّ إخراجَ حديثٍ منه ، صَعُبَ عليه ذلك . فإذا رَام حِفْظَه أحاط علمه بالكلّ ، حتى لا يَنْخَرِمَ منه حديثُ أصلاً .

وهذا هو الحيلةُ التي احتلْنا ليحفَظَ الناسُ السننَ ، ولأن لا يُعَرِّجُوا على الكُتْبَةِ والجَمْعِ (٤)، إلا عند الجاجة ، دونَ الحفظِ له والعلم به .

<sup>(</sup>١) في ع «منها »، وأثبتنا ما في م

<sup>(</sup>٢) في م « لكتاب الله تعالى » .

<sup>(</sup>٣) في م «عينه » بالإفراد .

<sup>( ؛ )</sup> في م « والوضع » بدل « والجمع » .

## [ شر°طُ ابن حبان ] [ في هذا الصحيح ]<sup>(۱)</sup>

وأمَّا شرطُنا في نقله ما أودعناه كتابَنا هـذا من السُّنَن : فَإِنَّا لَم نَحْتَجَّ فيه إلا بحديثٍ اجتمع في كل شيخ من رُواتِهِ خمسةُ أشياء :

الأول: العدالةُ في الدين ، بالسَّتْر الجميل.

والشاني : الصدقُ في الحديث ، بالشهرة فيه .

والشالث: العقلُ بما يحدِّث من الحديث.

والرابع: العلمُ بما يُحيِلُ من معاني ما يَرْوي.

والخامس: المُتَعَرِّيُ خَبَرُهُ عن التدليسُ (٢).

فكلُّ من اجتمع فيه هـذه الخصالُ الخمسُ احتججنا بحديثه ، و بَنْيَنا الكتابَ على روايته . وكلُّ من تَعَرَّى (٣) عن خَصْلَةٍ من هذه الخيصَال الخمس لم نحتجَّ به .

والعدالة في الإنسان : هو أن يكون أكثرُ أحواله طاعة الله ، لأنّا متى ما لم تَجْعل العدل َ إلاّ من لم يوجد منه معصية بال ، أدّانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عَدْلُ : إذِ الناسُ (١) لا تَخْلُو أحوالهم من ورود خَلَلِ الشيطان فيها .

بل العَدْلُ من كان ظاهرُ أحواله طاعةَ الله . وَالذي يُخالف العدلَ من كان . أكثرُ أحواله معصبةَ الله .

وقد يكون العدلُ الذي يشهد له جيرانُه وعدولُ بلده به ، وهو غير صادق فيا يَرْوِي من الحديث ، لأن هذا شيء ليس يعرفه إلاّ مَن ْ صناعتُه الحديثُ . وليس

<sup>(</sup>١) هذا العنوان زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٢) سيفسر ابن حبان الحافظ هذه الشروط الخمسة، تفسيراً واضحاً، سيأتي قريباً ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) « تُعرى » ، رسمت في م « تعرا » بالألف .

<sup>(</sup> ٤ ) في م « إذا » ، بدل « إذ » ، وهو خطأ واضح .

كُل مُعَدِّل يَعرف صناعة الحديث، حتى يُعَدِّل العدلَ على الحقيقة، في الرواية والدِّين معا<sup>(ً)</sup>.

والعقل بما يحدِّث من الحديث: هو أن يَعْقِل من اللغة بمقدار ما لا يُزيلُ معانِيَ الأخبار عن سَنَنِهَا ، و يَعْقِلَ من صناعة الحديث ما لا يُسند موقوفاً ، أو يرفعُ مُرْسَلاً ، أو يُصَحِّفُ اسماً .

والعَلمُ بِمَا يُحِيلُ من معاني ما يَرْ وِي : هو (٢) أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدَّى الله خبرًا (٣) أو رواه من حفظه أو اختصره ، لم يُحِللُهُ (٤) عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنَّى آخر .

والمُتَعَرِّي خُبرُه عن التدليس : هو أن يكون الخبرُ عن مثل مَنْ وصفنا نعتَه بهذه الخصالِ الخمسِ ، فيرويه عن مثله سماعاً ، حتى ينتهى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولعلَّنا قد كتبنا عن أكثر من أَلْهَيْ شيخ ، من إِسْبِيجَابِ ( ) ، إلى

<sup>(</sup>١) يريد ابن حبان أن التعديل للراوي يجب أن يكون من علماء الحديث ، الذين مارسوا صناعته ، وعرفوا دقائق الرواية، ونقدوا الرواة على الميزان الصحيح في الحرح والتعديل . وأن ليس يكفي تعديل المعدلين الذين كانوا في العصور السابقة يعدلون الشهود للقضاة ، إذ « ليس كل معدل من هؤلاء يعرف صناعة الحديث » .

<sup>(</sup> ٢ ) في ع « وهو » ، والواو في موضع لا يناسبها ، ولم تذكر في م .

<sup>(</sup>٣) «أدى» ، رسمت في م «أدا» ، بالألف.

<sup>( ؛ ) «</sup> يحله » بالحاء المهملة ، ووضع تحت الحاء في ع حاء صغيرة هكذا « ح » ، أمارة على التوثق من أنها بالمهملة . وهذا هو الموافق لعباراتهم، فثلا يقول ابن الصلاح في علوم الحديث ( ص١٨٩ ) : « فإن لم يكن عالماً عارفاً بالألفاظ ومقاصدها ، خبيراً بما يحيل معانيها » ، إلخ . وفي م « يخله » ، بنقطة فوق الحاء . وأنا أراها خطأ ، وإن كان المعنى صحيحاً .

<sup>(</sup> ٥ ) هكذا رسمت في م ع بالباء بعد السين . ولكن السمعاني في الأنساب (في الويفة ٣٤) ، وتبعه ابن الأثير في اللباب ١ : ٤٤ ، وياقوت في البلدان ١ : ٣٠٠ ، رسموها بالفاء بعد السين « اسفيجاب » ، وضبطوها كتابة « بكسر الفاء » ، ولم يذكروا فيها قولا آخر أنها بالباء . ولكنا رأيناها كثيراً في الكتب بالباء ، وأظن أن أصلها الباء الفارسية ، التي تكتب بثلاث نقط من تحت ، وهي قريبة النطق من الفاء ، وأما الألف في أولها ، فقد ضبطها السمعاني وابن الأثير بالكسر ، وضبطها ياقوت بالفتح . وقال ياقوت : « وهي اسم بلدة كبيرة ، من أعيان بلادما وراء النهر ، في حدود تركستان » .

الإسكندرية. ولم نَرْوِ في كتابنا هذا إلا عن مائة وخمسين شيخًا، أقل أو أكثر. ولعل مُعَوَّلَ كتابنا هـذا يكونُ على نحوٍ من عشرين شيخًا ، ممن أدَرْنا السنن عليهم ، واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم ، على الشرائط التي وَصَفْناها .

وربّما أرْوِي في هـذا الكتاب وأَحْتَجُ بمشايخ قد قدَح فيهم بعضُ أيمتنا ، مثل «سِمَاكُ بن حَرْبٍ»، و «داود بن أبي هند»، و «محمد بن إسحق بن يَسَار»، مثل «سِمَاكُ بن حَرْبٍ»، و «أبي بكر بن عَيَّاشٍ»، وأَضْرا بهم ، ممن تَنَكَب عن رواياتهم بعضُ أيمتنا ، واحتجَ بهم البعضُ . فمن صَحَ عندي منهم ، بالبراهين الواضحة ، وصحة الاعتبار (۱) على سبيل الدّين ، أنه ثقة —: احْتَجَجْتُ به ، ولم أعرِّج على قول من قدَح فيه . ومن صَحَ عندي ، بالدلائل النّبيرة ، والاعتبار الواضح على سبيل الدين ، أنه غيرُ عدل — : لم أحْتَجَ به ، و إن وَثَقه بعضُ أيمتنا . وإني سأمَثلُ واحدًا منهم ، وأت كلم عليه ، ليستدرك به المره مَنْ هو مثله .

كأنّا (٢) جِئْنا إلى «حّاد بن سَلَمَة ) فَمَنّاناه ، وقلنا لمَن ذَبّ عَنْ تَركَ حديثه : لم (٣) استَحق حمادُ بن سلمة تر ك حديثه ؟ وكان رحمة الله عليه ممن رَحَل ، وكتب ، وجَمَع ، وصَنّف ، وحفظ ، وذا كر ، وكزم الدين والورَع الخيّ والعبادة الدائمة ، والصلابة في السُّنّة ، والطّبق على أهل البدّع ، ولم يَشُكّ عَوَامُ [أهل] (١) البصرة أنه كان مستجاب الدعوة ، ولم يكن البصرة في زمانه أحد من نُسِب الما يُعدُّ من البُدَلاء غيرُه . فمن اجتمع فيه هذه الخصال ، لِم (٣) استَحق مجانبة روايته ؟

فإنْ قال: لمخالفته الأقرانَ فيما رَوَى (٥) في الأحايين . يقال له : وهل في

<sup>(</sup>١) في نسخة بهامش 2 « الاختبار » ، بدل « الاعتبار » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ع ، وهو صواب . وفي م « لأنا » ، بدل «كأنا » ، وهو في نسخة ثابتة بهامش ع ، وهو صواب أيضاً .

<sup>(</sup>٣) في أم « لمن » بدل « لم » ، في الموضعين ، وهو خطأ بين .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة [ أهل ] من م .

<sup>(</sup> ه ) في م « رووا » ، وما هنا هو الصواب ، الموافق لما في ع .

الدنيا محدِّثُ ثقةٌ لم يخالف الأقرانَ في بعض ما رَوَى ؟! فإن استحقَّ إنسانُ مجانبةَ جميعَ ما رَوَى ، بمخالفته الأقرانَ في بعض ما يَرُوي، لَاستحقَّ (١) كُلُّ محدِّثِ من الأيمة المَرْضِيتِين أن يُتُرك حديثُه، لمخالفتهم أقرانَهم في بعض ما رَوَوْا .

فإن قال (٢) : كان حماد يخطئ ؟ يقال له : وفي الدنيا أحد - بَعْد رسول الله عليه وسلم - يَعْرَى (٢) من الخطإ ؟ ولو جاز ترك حديث مَن أخطأ (٤) لجاز ترك حديث مَن أخطأ (٤) لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من الحد ثين ، لأنهم لم يكونوا بمعصومين. فإن قال : حماد قد كَثر خَطَاؤه (٥) . يقال له : إن الكثرة اسم يشتمل على معان (٢) شَتَى ، ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون منه من الخطاء ما يَعْلِب صوابة ، فإذا فَحُش ذلك منه ، وغلَب على صوابه ، استحق بجانبة روايته . وأما مَن كثر خَطَاؤه ، ولم يَعْلب على صوابه ، فهو مقبول الرواية فيا لم يخطئ فيه ، واستحق مُجانبة ما أخطأ فيه فقط . مثل (شريك » و هه شَيْم » و « أبي بكر بن عَيَّاش » مُجانبة ما أخطأ فيه فقط . مثل (شريك » و هه شَيْم » و احتج بهم في كتابه . وحمَّاد واحد من هؤلاء (٧) .

<sup>(</sup>١) في ٢ « لا يستحق » ، وهو خطأ و باطل في المعنى .

<sup>(</sup> ٢ ) في ٢ « فإن قال قائل » ، وزيادة كلمة « قائل » هنا ، ليست جيدة . فإن السياق يستغني عن إثباتها .

<sup>(</sup>٣) في ٢ « تعرا » .

<sup>( ؛ )</sup> رسمت في ع « أخطى » .

<sup>(</sup> o ) « الحطاء » ، بالمد ، و « الحطء » بسكون الطاء وبالهمزة دون ألف ، و « الحطأ » بفتحتين دون مد ، كلها جائز ، وهو ضد الصواب .

<sup>(</sup>٦) في م « معاني ».

<sup>(</sup>٧) أبن حبان يعرض في كلامه هنا بالبخاري محمد إسمعيل ، الإمام صاحب الصحيح .

فإن البخاري لم يخرج لحاد بن سلمة في صحيحه إلا متابعة واحدة . قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ( ص ٣٩٧ ) في ترجمة حماد «أحد الأيمة الأثبات ، إلا أنه ساء حفظه في الآخر . استشهد به البخاري تعليقاً ، ولم يخرج له احتجاجاً ، ولا مقروناً ، ولا متابعة ، إلا في موضع واحد ، قال فيه : "قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة " فذكره . وهو في كتاب الرقاق . وهذه الصيغة يستعملها البخاري في الأحاديث الموقوفة ، وفي المرفوعة أيضاً إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده » .

فإن قال : كان حمادٌ يُدَرِّس . يقال له : فإن قتادة ، وأبا إسحق السَّبيعي ، وعبد اللك بن عُميْر ، وابن جُرَيْج ، والأَعمش ، والتَّوْرِي ، وهُشَيْا ، كانوا يدلَّسون ، واحتَجَجْت بروايتهم ! فإن أَوْجَب تدليس مَّادٍ في روايته تَرْك حديثه - : أوْجَب تدليس هؤلاء الأيمة ترك حديثهم .

وقد احتج ابن حبان على البخاري بثلاثة رواة أخرج لهم في صحيحه ، كانوا يخطئون كما يخطىء حماد، وهم :

أولا : شريك ، بفتح الشين المعجمة وكسر الراء ، وهو «شريك بن عبدالله بن أبي نمر » ، من صغار التابعين ، وروى عن سعيد بن المسيب وطبقته . قال الحافظ في مقدمة الفتح (ص ٢٠٨) : ٣٣٨ – ٣٣٨ : ٣٣٨ – ٣٣٨ : ٣٣٨ – ٣٣٨ : ٣٣٨ – ٣٣٨ : ٤ لا بأس به » . وفي التهذيب ٤ : ٣٣٨ – ٣٣٨ : ٤ لا بأس به » . وفي التهذيب ٤ : ٧٣١ – ٣٣٨ : «ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : ربما أخطأ » . وقد أشرقا في المقدمة ، فيا مضي (ص ٢١) ، إلى أن كاتب القطعة الأولى من كتاب ابن حبان ، وهي التي ذرمز لها بحرف م ، كان يكتب فوق أسهاء بعض الرواة رموز من أخرج لهم من أصحاب الكتب الستة وغيرها . وقد أخطأ في هذا الموضع ، فكتب فوق اسم «شريك» الحروف ( مخت ٤ ) وهي رموز : صحيح مسلم ، والبخاري تعليقاً ، والسنن الأربعة . فهذا خطأ يقيناً ، لأن هذه رموز «شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي » ، والبخاري فهذا خطأ يقيناً ، لأن هذه رموز «شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي » ، والبخاري به في كتابه » ، لتقوم عليه الحجة من ابن حبان . إنما المراد قطعاً ما أشرنا إليه ، وهو «شريك بن عبدالله بن أبي نمر » ، فهو الذي أخرج له الشيخان : البخاري ومسلم .

ثانياً: هشيم ، بالتصغير ، بن بشير ، بفتح الباء وكسر الشين المعجمة. وهو ثقة روى عنه مالك وشعبة والثوري ، وهم أكبر منه ، وهو أحد الأيمة ، متفق على توثيقه ، أخرج له أصحاب الكتب الستة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : «كان مدلساً ». وقال الحافظ في مقدمة الفتح (ص 24 ): «وروايته عن الزهري خاصة لينة عندهم ».

ثالثاً : أبو بكر بن عياش ، أخرج له البخاري ، ولم يخرج له مسلم إلا شيئاً في مقدمة صحيحه . قال أحمد : « ثقة ، وربما غلط » ، وقال ابن حبان : « اختلفوا في اسمه ، والصحيح أن اسمه كنيته . وكان من العباد الحفاظ المتقنين ، وكان يحيي القطان وعلي بن المديي يسيئان الرأي فيه ، وذلك أنه لما كبر ساء حفظه ، فكان يهم إذا روى . والحطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر ، فمن كان لا يكثر ذلك منه فلا يستحق ترك حديثه بعد تقدم عدالته » .

وهذه التراجم تؤيد ما أشرنا إليه ، من أن ابن حبان يعرض في هذا الموضع بالبخاري ، لا بغيره . ويزيده توكيداً أنه عرض به في ذلك ، في كتاب آخر من كتبه . فقد نقل الحافظ في التهذيب ٣ : ٣١- ١٤ نحو هذا ، قال : « وقد عرض ابن حبان بالبخاري ، لمجانبته حديث حماد بن سلمة ، حيث يقول : لم ينصف من عدل عن الاحتجاج به إلى الاحتجاج بفليح وعبد الرحمن بن عبدالله بن دينار » .

فإن قال: يَرُوي عن جماعة حديثاً واحدًا بلفظ واحدً ، من غير أن يُمَيِّز بين الفاظهم . يقال له : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون يؤذُون الأخبارَ على المعاني بألفاظ متباينة . وكذلك كان حمادٌ يفعلُ ، كان يَسمع الحديث عن أيوب وهشام وابن عَوْن و يونس وخالد وقتادة عن ابن سيرين ، فيتَحَرَّى المعنى ، ويجمعُ في اللفظ . فإن أوجب ذلك منه ترك حديثه أوجب ذلك ترك حديث « سعيد بن المسكيب » و « الحسن » و « عطاء » وأمثالهم من التابعين ،

بل الإنصافُ في النَّقَـلَةِ في الأخبار استعالُ الاعتبارِ فيما رَوَوْا .

و إني أُمثِّل للاعتبار مثالاً يُستدرك به ما وراءه (١):

كأنّا(٢) جئنا إلى «حمّاد بن سلمة » ، فرأيناه رَوَى خبراً عن أيوبَ عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم نجد ذلك الخبرَ عند غيره من أصحاب أيوب . فالذي يلزمنا فيه التوقُّفُ عن جَرْحه ، والاعتبارُ بما رَوَى غيرُه من أقرانه . فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر : هل رواه أصحاب حمّاد عنه ، أو رجل واحد منهم وحده ؟ فإن وُجد أصحابُه قد رَوَوْه عُلم أن هذا قد حدَّث به حمّاد ، و إن وُجد ذلك من رواية ضعيف عنه ، ألزق ذلك بذلك الراوي دونه .

فيق صح أنه ركى عن أيوب ما لم يُتابَع عليه ، يجب أن يُتَوقَف فيه ، ولا يُلزَق به الوَهَنُ ، بل يُنظر : هل ركى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غيرُ أيوب ؟ فإن وُجد ذلك عُلم أن الخبر له أصل يَر جع إليه . و إن لم يوجد ما وصفنا ، نظر حينئذ : هل ركى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غيرُ ابن سيرين من الثقات ؟ فإن وُجد ذلك عُلم أن الخبر له أصل . و إن لم يُوجد ما قلنا ، نُظر :

<sup>(</sup>١) في ع «ما رواه» وهو خطأ واضح ، صوابه من م .

<sup>(</sup> ٢ ) في ع « وكأنا » ، والواو ليست في م ، وحذفها أجود .

هل رَوَى أَحَدُ هـذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرُ أبي هريرة ؟ فإن وُجد ذلك صَحَ أن الخبر له أصلُ . ومتى عُدِمَ ذلك ، والخبرُ [ في ] (١) نفسِه يخالفُ الأصولَ الثلاثة ، عُلم أن الخبر موضوع لا شك فيه ، وأن ناقلَه الذي تفر د به هو الذي وَضَعه .

هذا حكم الاعتبار بين النَّقَلَةَ في الروايات .

\* \* \*

وقد اعتبرنا حديث شيخ شيخ ، على ما وصفنا من الاعتبار ، على سبيل الدّين . فمن صَحَ عندنا منهم أنه عدل احتججنا به ، وقَبِلْنَا ما رواه ، وأدخلناه في كتابنا هذا .

ومن صبح عندنا أنه غيرُ عدل ، بالاعتبار الذي وصفناه ، لم نحتَج به ، وأدخلناه في كتاب ( المجروحين من المحدِّثين ) ، بأحد أسباب الجرح . لأن الجرح في المجروحين ^^ على عشرين نوعًا ، ذكر ناها بفصولها في أو لل (كتاب المجروحين ) ، بما أرجو الفُنْيَة فيها للمتأمّل إذا تأملها . فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب .

\* \* \*

وأما الأخبار ، فإنها كلَّها أخبارُ آحادٍ . لأنه ليس يوجدُ عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرُ من رواية عَدْلَيْن ، رَوَى أُحدُها عن عَدْلَيْن ، وكلُّ واحدٍ منهما عن عَدْلين ، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما استحال هـذا و بَطَل ، ثَبَتَ أن الأخبار كلِّها أخبار الآحاد . وأن مَنْ تَنَكُّب عن قبول أخبار الآحاد فقد عَمَدَ إلى ترك السنن كلِّها ، لعدم وجود السنن إلاّ من رواية الآحاد .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) كلمة [في] زيادة من م .

وأما قبول الرَّفع ِ في الأخبار ، فإنّا نقبلُ ذلك عن كل شيخ ٍ اجتمع فيه الخِصَال الخَمْسُ التي ذكرتُها .

فإن أرسل عدل خبراً وأسنده عدل آخر ، قبلنا خبر من أَسْنَد ، لأنه أَنَى بزيادة حَفِظها ما لم يَحْفظ غير من هو مثله في الإتقان . فإن أرْسَله عدلان وأَسْنَده عدلان ، قَبِلْتُ رواية العدلين اللذَيْن أسنداه ، على الشرط الأوّل . وهكذا الحكم من فيه ، كَثْرَ العددُ فيه أو قلّ . فإن أرسله خمسة من العدول وأسنده عدلان ، نظرت حينتا إلى من فوقه بالاعتبار ، وحكمت لمن يَجب .

وكا أنّا (١) جئنا إلى خبر رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : اتّفق مالك م وعبد الله إبن عمر ] (٢) ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الله بن عَوْن ، وأيوب السّختياني ، عن نافع عن ابن عمر ، ورفَعوه ، وأرسله أيوب بن موسى ، وأيوب السّختياني ، عن نافع عن ابن عمر ، ورفَعوه ، وأرسله أيوب بن موسى ، وإسمعيل بن أمية ، وهؤلاء كلّهم ثقات من أو أسند (٣) هاذَان ، وأرسل أولئك ، اعتبرت فوق نافع : هل روى هذا الخبر عن ابن عمر أحد من الثقات غير نافع مرفوعاً ، أو مَن فوقه ؟ على حَسَب ما وصفنا . فإذا و جد ما قلنا قبان خبر من الزيادة في روايته ، على حَسَب ما وصفنا .

وفي الجملة: يجب أن يُعتبر العدالةُ في نَقَلَةِ الأخبار، فإذا صحّت العدالةُ في واحدٍ منهم تُعبِل منه ما رَوَى من المسند و إن أوقفه غيرُه، والمرفوع و إن أرسله غيرُه من الثقات. إذ العدالةُ لاتوجب غيرَه، فيكونُ الإرسالُ والرفعُ عن ثقتين مقبولين (٤٠) مم مراً الثقات. إذ العدالةُ لاتوجب غيرَه، فيكونُ الإرسالُ والرفعُ عن ثقتين مقبولين (٤٠) مم مراً الشرط الذي وصفناه.

<sup>(</sup>١) كلمة «كأنًا » واضحة في م . ويظهر أنها كتبت في ع «وأنا » ثم أراد أن يصلحها الناسخ . فلم يستطع أن يرسمها وإضحة ، وصارت الواو مقاربة الفاء غير منقوطة .

<sup>(</sup>٢) [بن عمر] زيادة من ج.

<sup>(</sup>٣) في م «وأسند» ، وهو غير صواب ، فإن المراد هنا عكس الصورة الأولى : أن يسند الحمسة ويرسل الاثنان ، أو أن يسند الاثنان ويرسل الحمسة . وهمزة «أو » ثابتة في ح ، على الصواب .

<sup>(</sup>٤) « مقبولين » : خبر « يكون » ، لا صفة « ثقتين » . وفي م « مقبولان » ، . وهو لحن

\* \* \*

وأما زيادةُ الألفاظ في الروايات: فإنّا لا نقبل شيئًا منها إلا عن مّن (١) كان الغالبُ عليه الفقهُ ، حتى يُعلَم أنه كان يروي الشيء ويَعلمُه ، حتى لا يُشَكَّ فيه (٢): أنه أزاله عن سَنَنِه ، أو غَيَره عن معناه ، أم لا (٣) ؟ لأنَّ أصابَ الحديث الغالبُ عليهم حفظُ المتون ، والفقهاءُ الغالبُ عليهم حفظُ المتون ، والمقهاءُ الغالبُ عليهم حفظُ المتون وإحكامُها وأداؤها (١) بالمعنى ، دون حفظ الأسانيد وأسماء المحدّثين .

فإذا رَفَع محدِّثُ خبراً ، وكان الغالبُ عليه الفقهُ ، لم أُقبل رَفْعَه ، إلاّ من كتابِه ، لأنه لا يَعلم المسند من المرسَل ، ولا الموقوف من المنقطع ، و إنما همَّتُهُ إحكامُ المتن فقط .

وكذلك لا أقبل عن صاحب حديث حافظ متقن أتّى بزيادة لفظة في الحبر، لأن الغالب عليه إحكام الإسناد وحفظ الأسامي، والأغضاء عن المتون وما فيها من الألفاظ، إلا من كتابه.

<u>^^ </u> هذا هو الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ .

وأمّا المُنتَحِلُونَ المَذَاهِ من الرواة ، مثل الإرجاء ، والتّرَفّض ، وما أشبهما ، فإنّا نحتج بأخبارهم ، إذا كانوا ثقات ، على الشرط الذي وصفناه ، و نكلُ مذاهبهم وما تقلّدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا ، إلاّ أن يكونوا دُعاةً إلى ما انتَحاوا . فإن الداعي إلى مذهبه والذابّ عنه حتى يصير إماماً فيه ، و إن كان ثقةً ، ثم روينا عنه ، جعلنا للاتّباع لمذهبه طريقاً ، وسوّغنا للمتعلّم الاعتاد عليه وعلى

<sup>(</sup>۱) «عن من » رسمتا في م ع منفصلتين ، وهو جائز .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله « حتى لا يشك فيه » ، كتب في م فوق كلمة « حتى » كلمة « كي » وكتب بجوارها « معاً » . يريد الكاتب إثبات نسخة أخرى المحيحة ، فيها «كي لا يشك فيه » .

<sup>(</sup>٣) في م «أو لا».

<sup>(</sup> ٤ ) في ح « وأدائها » . وأثبتنا ما في م ، فهو أجود أو أصح .

قوله . فالاحتياطُ تركُ رواية الأيمة الدُّعاةِ منهم ، والاحتجاجُ بالثقاتِ الرواقِ منهم ، على حسب ما وصفنا .

ولو عَمَدْنا إلى ترك حديث الأعش ، وأبي إسحق ، وعبد الملك بن عمير ، وأضرابهم ، لِمَا انْتَحَلُوا ، و إلى قَتَادَة ، وسعيد بن أبي عَرُوبَة ، [ وابن أبي ذِئْب ومِسْعَرِ وأشباههم ، لِمَا تَقَلَّدُوا ، و إلى عُمر بن ذَر ٓ ] (١) ، و إبرهيم التَّيْمِي ، ومِسْعَرِ وأشباههم ، لَما تَقَلَّدُوا ، و إلى عُمر بن ذَر ٓ ] (١) ، و إبرهيم التَّيْمِي ، ومِسْعَر [ بن كدام (٢) ] ، وأقرابهم ، لِما اختاروا ، فتركنا حديثهم لمذاهبهم ، لكان ذلك ذريعة إلى ترك السنن كلها ، حتى لا يَحْصُل في أيدينا من السنن إلّا الشيء اليسير . وإذا استعملنا ما وصفنا أعنا على دَحْضِ السنن وطَمْسِها . بل الاحتياط في قبول رواياتهم (٢) الأصل الذي وصفناه ، دون رفض ما روَوْه (١) جلة .

وأمَّا الْهُ خُتَلِطُون فِي أُواخر أعمارهم ، مثل الجُريّري ، وسعيد بن أبي عَرُو بة ، وأشباههما أن ، فإنّا نروي عنهم في كتابنا هذا، ونحتجُ بما رَوَوا ، إلّا أنَّا لا نعتمدُ من حديثهم إلّا [على أن علم أنهم من حديثهم إلّا [على أن علم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم ، أو ما ألا وافقُوا الثقات في الروايات التي لا نشكُ في صحبًا وثبوتها من جهة أخرى . لأن حُكمهُم ، وإن اختلطُوا في أواخر أعمارهم ، وحمل عنهم في اختلاطهم ، بعد تقدُّم عَدَالتهم ، حُكمُ الثقة إذا أخطأ : أن

<sup>(</sup>١) الزيادة من م . والظاهر أنها سقطت من ح سهواً من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع ، ولم تذكر في م .

<sup>(</sup>٣) في م « روايتهم » ، بالإفراد ، وأثبتنا ما في ع .

<sup>( )</sup> في م « رووا » ، بدون الضمير .

<sup>(</sup> ه ) في ح « وأشباههم » ، وما هنا هو الذي في م ونسخة بهامش ع .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من م .

الواجب ترك ُ خَطَائِه (١) إذا عُلِم، والاحتجاج ُ بما يُعلم (٢) أنه لم يخطى أ(٣) فيه. وكذلك حكم ُ هؤلاء : الاحتجاج ُ بهم فيا وافقوا الثقات ، وما انفردوا ممّا روى (١) عنهم القدماء من الثقات ، الذين كان سماعُهم منهم قبل الاختلاط ِ ، سواء .

وأمّا الله و أسون ، الذين هم ثقات وعدول ، فإنّا لانحتج بأخبارهم إلّا ما بَيْنُوا السماع فيا رَوَو الله مثل السَّو ري ، والأعش ، وأبي إسحق ، وأضرابهم من الأيمة المتّقين (٥) ، وأهل الوَرَع في الدين . لأنّا متى قبلنا خَبَر مُدَلِّس لم يُبَيِّنِ السماع فيه ، وإن كان ثقة ، لَزِ مَنا قبول المقاطيع والمَر اسيل كلّها ، لأنه لا يُدْرَى (١) : لعل هذا الله ليس دلّس هذا الخبر عن ضعيف يهي الخبر بذكره إذا عُرِف .

اللهم إلَّا أَن يَكُونَ المَدَلِّسُ يُعْلَمُ أَنَّهُ مَا دَلَّسَ قَطُّ ، إِلَّا عَن ثَقَةٍ . فإذا كان كذلك قُبِلَتْ روايتُه ، وإِن لم يُبَيِّن الساعَ .

وهذا لَيس في الدنيا ، إلّا سفيان بن عُيَّائِنَةً وحدَه ، فإنه كان يدّ لِس ، ولا يدّ لِس الله عن ثقة مُتْقِنِ ، ولا يكاد يُوجد لسفيانَ بن عُيينة خبرُ دلّس فيه إلّا وُجِدَ ذلك الخَبَرُ بعينه قد بَيْن سماعَه عن ثقة مثل نفسِه .

والحكمُ في قبول روايته لهذه العِلَة ، و إن لم يُبَيِّن الساع فيها ، كالحكم في الله عليه وسلم ما لم يَسمع منه .

و إنما قبلنا أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما رَوَوْها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، و إن لم 'يبَيّنُوا السماع في كل ما رَوَوْا ، و بيقين نعلم أن أحدهم ربما سمع الخبر عن صحابي آخر ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من غير ذكر

<sup>( 1 )</sup> أثبتناها على رسم م ، وفي ع « خطاه » . وكل صحيح .

<sup>(</sup>٢) في م «يعلم » ، وفي ع « نعلم » ، فجمعنا الرسمين .

<sup>(</sup>٣) في م « لم يخط ».

<sup>(</sup>٤) في م «رووا».

<sup>(</sup>ه) في م «المتقنين».

<sup>(</sup>٦) رسمت في م «يُدرا» بالألف. ورسمت في ع بالياء ، ولكن لم تنقط فيها الياء في أولها .

ذلك الذي سمعه منه ، لأنهم ، رضي الله عنهم [أجعين] (١) ، [وقد فَعَلَ] (٢) ، كُلَّهُم أيمة سادة قادة عُدول ، نَزَّهَ الله عز وجل (٣) أقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يُدْرَقَ بهم الوَهَنُ . وفي قوله صلى الله عليه وسلم « أَلَا لِيُبَلِّغُ الشاهدُ منكم الغائب » ، أعظمُ الدليل على أن الصحابة كلَّهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف ، إذ لوكان فيهم مجروح أو ضعيف ، أوكان فيهم أحد غير عدل ، لاستَشْنَى في قوله صلى الله عليه وسلم ، وقال : ألا ليبلِغ (١) فلان وفلان منكم الغائب . فلما أجلهم في الذكر بالأمر بالتبليغ مَن بعدهم ، دل فلان وفلان منكم الغائب . فلما أجلهم في الذكر بالأمر بالتبليغ مَن بعدهم ، دل فلان على أنهم كلّهم عدول . وكنى بمن عدّله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفاً . والم فإذا صح عندي خَبر من رواية مدلّس أنه بَيْن السماع فيه ، لا أبالي أن أذكر م من غير بيان السماع في خبره ، بعد صحته عندي ، من طريق آخر .

و إنا نُمْلي بعد هذا التقسيم وذكر الأنواع، وصف شرائط الكتاب، قسماً قسماً، ونوعاً نوعاً ، بما فيه من الحديث، على الشرائط التي وصفناها في تَقْلِها (٥) : من غير وجود قطع في سَنَدها، ولا تُبوت جَرْحٍ في ناقليها، إن قَضَى الله ذلك وشاءه. وأتنكب عن ذكر المُعاد فيه، إلّا في موضعين : إمّا لزيادة لفظة لا أُجِدُ منها بُدًّا ، أو للاستشهاد به على معنى في خبر ثان . فأما في غير ها تَيْن الحالتين فإني أتنكب ذكر المُعاد في هذا الكتاب .

جعلنا الله ممن أَسْبل عليه جَلا بيب السَّتْر في الدنيا ، واتَصل ذلك بالعفو عن جناياته في العُقْبَى . إنه الفعَّال لما 'يريد .

انتهى كلامُ الشيخ رحمه الله في الخطبة .

(ه) في م «في نقلتها».

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من م .

<sup>(</sup>٣) في م « جل وعلا » .

<sup>(</sup>٤) في م «إذ لوكان فيهم أحد غير عدل ، لاستثنا صلى الله عليه وسلم في قوله : ألا ليبلغ » إلنخ .

\* \*\*\*

مم قال في آخر القسم الأول (١): فهذا آخرُ جوامع أنواع الأمر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم . ذكر ناها بفصولها وأنواع تقاسيمها . وقد بقي من الأوامر أحاديث بدَّدْ ناها في سائر الأقسام ، لأن تلك المواضع بها أشبه ، كما بَدَّدْ نا منها في الأوامر للبُفْية في القصد فيها . و إنما نُعلي (٢) بعد هذا القسم الثاني ، الذي هو النواهي ، للبُفْية في القصد فيها ، و إنما نُعلي (٢) بعد هذا القسم الثاني ، الذي هو النواهي ، بتفصيلها وتقسيمها ، على حسب ما أملينا الأوامر ، إنْ قَضَى الله ذلك وشاءه . جعلنا الله ممن أغضى في الحكم في دين الله عن أهواء المتكلّفين ، ولم يُعرِّج في النوازل على آراء المقلّدين ، من الأهواء المعكوسة ، والآراء المنحوسة . إنّه خير مُسُول .

وقال في آخر القسم الثاني (٣): فهذا آخر جوامع أنواع النواهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فصّلناها بفصولها ، ليُعْرَف تفصيلُ الخطاب من المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته . وقد بقي من النواهي أحاديثُ كثيرة ، بدَّدْ ناها في سائر الأقسام ، كا بدَّدنا في النواهي سواءً ، على حسب ما أصَّلنا الكتابَ عليه . وإنما أنه في بعد هذا القسمَ الثالث من أقسام السنن ، الذي هو إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عمّا احتيج إلى معرفتها ، بفصولها فصلاً فصلاً ، إن الله يستر ذلك وسَهَا له من التّبعين للسنن كيفَ ما دارت ، والمتباعدين عن الأهواء حيث ما ما التَّه ، إنه خير مسؤل ، وأفضل مأمُول .

وقال في آخر القسم الثالث (٥): فهذا آخر أنواع الإخبار عمَّا احتيج إلى معرفتها

<sup>(</sup>١) قابلنا ما نقله الأمير علاء الدين هنا ، على ما جاء في آخر القسم الأول ، (ج ٢ ص ٣) من نخطوطة « التقاسيم والأنواع » ، بخط أحمد بن يحيى بن عساكر ، التي وصفنا منها في المقدمة آنفا (ص ٢٥ – ٣٢) المحلدين : الثاني والثالث ، والتي نرمز إليها بحرف ع ، كما ذكرنا في صفحة الرموز (ص ٢٥) من مطبوعتنا هذه .

<sup>(</sup> ٢ ) في ع « وإنا نملي » .

<sup>(</sup>٣) وقابلنا هذا على ما جاء في آخر القسم الثاني ، من مخطوطة ع ، ( ج ٢ ص ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في ع « إن يسر الله ذلك وسهله » .

<sup>(ُ</sup> ه ) وَقَابِلُنَا هَذَا أَيْضًا عَلَى ما جَاءُ فِي آخر القسم الثالث ، من مخطوطة ع ، ( ج ٣ ص ٣٧٦ ) .

من السنن ، قد أمليناها (١٠ . وقد بقي من هذا القسم أحاديثُ كثيرةُ ، بَدَّدُ ناها في سائر الأقسام ، كما بَدَّدُ نا منها في هذا القسم ، للاستشهاد على الجمع بين خبرين مُتضَادَّ بن في الظاهر ، والكشف عن معنى شيء تعلَق به بعضُ من لم يُحْكمْ صناعة العلم ، فأحال السَّنَّة عن معناها التي أطلقها المصطفى صلى الله عليه وسلم . وإنّا نُمْلي بعد هذا القسم الرابع من أقسام السنن ، الذي هو الإباحات التي أبيح ارتكابُها ، إن الله تُقضى بذلك (٢٠ وشاءه . جعلنا الله ممن آثر المصطفى صلى الله عليه وسلم على غيره من أمة ، وانخضع لقبول ما وَرَد عليه من سُنّته ، بترك ما يشتمل عليه القلب من اللّذَات ، وتحتوي عليه النفس من الشهوات ، من المُحْدَثات الفاضحة ، والمُخْتَرَعَات الدَّاحِضَة . إنه خير مسوئل .

وقال في القسم الرابع (٢) : فهذا آخر جوامِع الإباحات عن المصطفى صلى الله عليه وسلم . أمليناها بفصولها ، وقد بقي من هذا القسم أحاديث ، بَدَّدْ ناها في سائر الأقسام ، كما بَدَّدنا منها في هذا القسم ، على ما أصَّلْنا الكتاب عليه . و إنما نملي بعد هذا القسم الخامس من أقسام السنن ، التي هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ، بعد بفصولها وأنواعها ، إن الله تُقَلَى ذلك وشاءه . جعلنا الله ممن هُدِي لشُبُل الرَّشاد ، ووُفَّق لسلوك السَّداد ، في جَمْع وتَشْمِير ، في جمع السنن والأخبار ، وتفقه في صحيح الآثار ، وآثر ما يُقرِّب إلى الباري جل وعلا من الأعمال ، على ما يُباعد عنه في الأحوال . إنه خير مسوئل .

ثم قال في آخر الكتاب: فهذا آخر أنواع السنن ، قد فصَّلناها على حَسَب ما أُصَّلْنَا الكتابَ عليه من تقاسيمها .

<sup>(</sup>۱) في ع « وقد أمليناها » .

<sup>(</sup>٢) في ع « ذلك » بحذف الباء.

<sup>(</sup>٣) هكذا ثبت في ع ، وهو يريد « في آخر القسم الرابع » . وليس عندنا ، فيها جمعنا من مخطوطات ابن حبان ، آخر القسم الرابع ، ولا آخر القسم الخامس .

وليس في الأنواع التي ذكرناها ، من أول الكتاب إلى آخره ، نَوْع مُسْتَقْصًى ، لأنّا لو ذكرنا كلَّ نوع بما فيه من السنن ، لصار الكتابُ أكثرُه مُعَاداً ، لأن كلَّ نوع منها يَدْخُل جَوَامِعُه في سائر الأنواع . فاقتصرنا على ذكر الأنمى من كلّ نوع منها يدْخُل جَوَامِعُه في سائر الأنواع . فاقتصرنا على ذكر الأنمى من كل نوع (١) ، لنَسْتَدْرِك به ما وراءه منها . وكشفنا عن مّا أشكل من ألفاظها ، وفصَّلنا عمّا يجب أن يُوقفَ على معانيها ، على حَسَب ما سَهَّل الله ويَسَّره ، وله الحمد على ذلك .

وقد تركنا من الأخبار المروية أخباراً كثيرة ، من أجْل ناقليها ، و إن كانت تلك الأخبار مشاهير ، تَدَاولها الناسُ . فمن أحب الوقوف على السبب الذي من أجله تركتُها ، نظر في كتاب « المجروحين من المحدّثين » من كتُبنا ، يَجِدْ فيه التفصيل لكل شيخ تركنا حديثه ، ما يَشْني صدرَه ، و يَنْفي الرَّيْبَ عن خَلَدِه ، وان وَقَه الله جل وعلا لذلك ، وطلب سلوك الصواب فيه ، دون متابعة النفس لشهواتها ، ومساعدته إياها في لذّاتها .

وقد احتججْنا في كتابنا هذا بجماعة قد قد ح فيهم بعض أيمتنا . فمن أحبّ الوقوف على تفصيل أسمائهم ، فلينظر في « الكتاب المختصر من تاريخ الثقات » ، يَجِدْ فيه الأصول التي بنّينا ذلك الكتاب عليها ، حتى لا يُعرِّج على قَدْح ِقادح ِ في محدّث على الإطلاق ، من غير كشف عن حقيقته .

وقد تركْبنا من الأخبار المشاهير ، التي نقلها عدولُ ثقاتُ ، لِعِلَلِ تبيَّن لنا منها الخَفَاء على عَالَم مِن الناس جَوَامِعَها .

و إنّما نُمْلِي بَعدَ هَذَا عِلَلَ الأُخبَارِ ، ونذَكُرُ كُلَّ خبرٍ مَرْوِي ۗ ، صَحَّ أَوْ لَمَ يَصِحَّ ، بما فيه من العلل ، إِنْ يَسَرِ الله ذلك وَسَهَّله .

<sup>(</sup>١) رسمت في ح « الأنما » بالألف . يريد به الأرفع والأظهر في معناه وبابه . يقال : « نمى الحديثُ ينمي » أي ارتفع ، و « نميته » أي رفعته . ويقال : « نميت الشيء على الشيء » ، أي رفعته عليه . وكل هذا ثلاثي بتخفيف الميم ، ولا يقال في رفع الحديث إلا في الخير . أما الرباعي « نمى » بتشديد الميم ، و « أنمى » بالألف في أوله ، فلا يقال إلا في الشر ، في رفع الحديث على وجه الإشاعة أو النميمة .

جعلنا الله ممن سَلَكَ مسالك أُولِي النَّهَىٰ في أسباب الأعمال ، دون التّعَرُّج على الأوصاف والأقوال ، فارْتَقَى على سلاليم أهل الوَلاَياتِ بالطاعات ، والانقلاع بكل النُكل ِ عن المزْ جُورَات (١) حتى تَفَضَّل عليه بقبول ما يأتي من الحسنات ، والتجاوز عما يرتكب من الحوْ بأت (٢) . إنّه خيرُ مسوئل ، وأفضلُ مَأْمُول . انتهى كلامُه أوّلاً وآخراً . رحمه الله بمنه وكرمه .

恭 恭 恭

قال العبد الضعيف ، جامع ُ شَمْلِ هذا التأليف (٣) : قد رأيت ُ أَن أُنَبَّهَ في أول هذا الكتاب ، على ما فيه من الكتب والفصول والأبواب ، تيسيراً لفائدته ، وتوفيراً لعائدته . والله المسؤل أن يجعلَه خالصاً لذاته ، وفي ابتغاء مرضاته ، وهو حسبي ونعم الوكيل :

باب ما جاء في الابتدا، بحمد الله تعالى باب الاعتصام بالسنّة ، وما يتعلق بها فِعْلَا وأمراً ورَجْراً كتاب الوحي كتاب الإسراء كتاب العلم كتاب الإيمان كتاب الإيمان فضل الإيمان فرض الإيمان صفات المؤمنين الشّر لك النّفاق كتاب الإحسان كتاب الإحسان الصّدق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكو الطاعات وثوابها

<sup>(</sup>١) في نسخة بهامش ع « المحظورات » .

<sup>(</sup>٢) «الحوبات» بفتح الحاء المهملة : جمع «حوبة» ، بفتح الحاء وضمها ، وهي المأئم . وله أن أَنَّمَ حُوبُ وحَوْبُ . الواحدة «حَوْبَةً» . وبه فسر الحديث : « كُل مَأْنَمَ حُوبُ وحَوْبُ . الواحدة «حَوْبَةً » . وبه فسر الحديث : « واغسل حَوْبَةى » .

<sup>(</sup>٣) هنا في ع زيادة « والتصنيف » ، ثم ضرب عليها الكاتب ضرباً خفيفاً . ومثل هذا مما رجح عندي أن نسخة « الإحسان » ، هي نسخة المؤلف الأمير علاء الدين التي نقلت من مسودته . انظر ما قلنا في المقدمة (ص ٤١ – ٤٢) .

الإخلاص وأعمال السّر (١) حق الوالدَيْن صلة الرَّحِم وقطعُها الرحمة حُسن الخُلُق العفو إطعام الطعام وإفشاء السلام الجار فصل من البر والاحسان الرِّفْق الصحبة والجالسة الجاوس على الطريق فصل في تشميت العاطس المُزْلة

## كتاب الرَّقَائق

التوبة خسن الظن بالله تعالى الخوف والتقوى الفقر والزهد والقناعة الوَرَع والتوكُّل القرآن وتلاوتُه المُطْلَقة الأذكار المُطْلَقة الأدعية المطلقة الاستعاذة (٢)

#### كتاب الطهارة

الفطرة ، بمعنى السُّنَة فضل الوضوء فرض الوضوء سُنن الوضوء نواقض الوضوء المنافرة وألم النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### كتابُ الصَّلاة

فرض الصلاة الوعيد على ترك الصلاة مواقيت الصلاة الأوقات المنهي عنها المجمع بين الصّلاتين المساجد الأذان شروط الصلاة فضل الصلوات الجمس صفة الصلاة القُنوت الإمامة والجماعة فرض متابعة الإمام فرض متابعة الإمام

<sup>(</sup>١) أَتَقَنَ نَاسِخُ مِ هَذِهِ الكَلَمَةِ ، فَوَضِمَ تَنْتَ السِينَ المَهملَةُ ثَلَاثُ نَقَطَ ، تُوكيداً لإهمالها ، على ما رسم علماء الحديث في فن المصطلح .

ر ٢ ) هنا ثلاثة عناوين في ع ، هي : « قراءة القرآن الأدعية المطلقة الاستمادة» . ثم ضرب عليها الكاتب ضرباً خفيفاً أيضاً ، يؤيد ما قلنا من قبل .

ما يُكره للمصلّي وما لا يُكره إعادة الصلاة الوتر النوافل الصلاة على الدابّة صلاة الضَّحى التراويح قيام الليل قضاء الفوائت سجود السّهو المسافر صلاة السَّفَر سجود التلاوة ١٠٣ صلاة الجمعة صلاة العيدين صلاة الكُسوف صلاة الاستسقاء صلاة الخوف الجنائز عيادة المريض الصبر، وثوابُ الأمراض والأعراض اعمار هذه الأمّة ذكر الموت الأَمّل تمنّي الموت المحتضر فصل في الموت وما يتعلق به: من راحة المؤمن، و بُشراه، ورُوحُه، وعمله، والثناء عليه الغسُل التكفين ما يقول الميتُ عند حَمْله القيامُ للجنازة الصلاة على الجنازة الدَّفْن أحوال الميّت في قبره النّياحة ونحوُها الصلاة على الجنازة الدَّفْن أحوال الميّت في قبره النّياحة ونحوُها القيار وراوةُ القبور الشهيد الصلاة في الكعبة

#### كتاب الزَّكاة

جمعُ المال من حِلِه وما يتعلق بذلك الحرِّس وما يتعلق به فضل الزكاة الوعيد لمانع الزكاة فرض الزكاة العُشر مصارف الزكاة صدقة الفُطْر صدقة التطوُّع المُناء فصل في أشياء لها حكم الصدقة المُناء والشَّكر المسألة ، والأخذُ وما يتعلق به : من المكافأة والثناء والشَّكر

#### كتاب الصوم

فضل الصوم فضل رمضان رؤية الهلال السَّحُور آداب الصوم صوم الجُنُب الإفطار وتعجيلُه قضاء رمضان الكفّارة حِجَامة الصائم وتُبلّة الصائم صوم المسافر الصيام عن الغَيْر الصوم المنعيُّ عنه وقبلَة الصائم (٩)

صوم الدَّهر صوم يوم الشَّك صوم العيد صوم الوصال صوم أيام التشريق صوم عَرَفَة صوم الجمعة صوم السبت صوم التطوع كتاب الحج الاعتكاف وليلةُ القَدْر فضل الحج والعُمْرة فرض الحج فضل مكة فضل المدينة مقدمات الحج (١) مواقيت الحج الإحرام دخول مكة ومَا يفعل فيها الصَّفَا والمَرْوَة الخروج من مكة إلى مِنَّى الوقوف بعَرَفة والمُزْدَ لِفَة ، والدَّفْعُ منهما رَمْيُ جمرة العَقَبة الحلق والذُّبح الإفاضة من منَّى لطواف الزِّيارة رَمْيُ الجمار أيامَ مِنَّى الإفاضةُ من مِنِّي للصَّدَرِ القِرَانِ التَّمَتُّعَ حِجَّة النبي صلى الله عليه وسلم اعتماره صلى الله عليه وسلم ما يُباح للمحرم وما لا يُباح الكفّارة الحجُّ والاعتبارُ عن الغير الإحْصَار كتاب النكاح وآدابه الوَ لَيُّ الصَّدَاقِ ثبوتُ النسبِ والقائفُ حرمة المناكحة نكاح الإماء معاشرة الزوجَيْن العَزْل الغِيـلَة النهي عن إتيان النساء في أعجازهن القَسْم الرِّضاع كتابُ الطّلاق الرَّجْعة الإيلاء الظّهار الخُلع اللِعان العِدَّة كتاب العِتْق ُعَعْبة الماليك إعتاق الشَّريك العِثْق في المرض الكتابة أمَّ الوَلَد الوَلَام كتاب الأيمان والنذور كتاب الحــدود الزُّنا وحدُّه حدُّ الشُّرْبِ التَّعْزيرِ السرقةِ الرِّدَّةِ

(١) هنا في (ع) زيادة : « وآداب السفر سفر المرأة » ، ثم ضرب عليها الناسخ ضرباً خفيفاً .

# كتاب اللّباس وآدابه الزّينَة آداب النّوم كتاب الحَظْر والإباحة

وفيه: فصل في التعذيب والمُثلَة ، وفصل فيا يتعلق بالدوّاب باب قتل الحيوان باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر والتشاحن والتهاجر بين المسلمين باب التواضع والتكبّر والعُجْب والاستماع المكروه وسوء الظنّ والغضب والفُحْش باب ما يُكره من الكلام وما لا يكره

وفيه: الكذب الله وفو الوجهين والغيبة والنّميمة والمدح والتفاخر والشّعر والسّجع والمُزَاح والضّحك وفصل من الكلام باب الاستئذان الأسماء والكُنّي باب الصُّور والمُصوِّرين واللّمب واللّهو والسّماع الأسماء والكُنّي كتاب النبائح كتاب الأُضْحِيّة كتاب الرّهن الفّين

كتاب الجنايات

القصاص القسامة الغُرَّة الغُرَّة الغُرَّة كتاب الوصيّة كتاب الفرائض ذوو الأرحام الرُّؤيا

كتاب الطب كتاب الرُّقَى (٢) والتَّمامُم كتاب العَدْوَى والطِّيرَة باب الْهَامِ والغُول كتاب النجوم والأَنْواء (١) كتاب الكهانة والسِّحْر

كتاب التاريخ

( 1 ) وهنا أيضاً : « حرمة مال المسلم » ، ثم ضرب عليها .

(٢) « الرقى » رسمت في (ع) بالألف .

(٣) في (ع) «كتاب الأنواء والنجوم » ، ثم كتب الكاتب فوق كل كلمة منهما حرف (م) ، أمارة على تصحيحهما بالتقديم والتأخير .

كتاب السير

الخِلافة والإمارة تَبيْعَة الأيمة وما يُسْتَحَبُّ لهم طاعةُ الأيمة فضل الجهاد فصل النفقة في سبيل الله فضل الشَّهادة الخيْل الحِمَىٰ السَّبق الرمي التقليد والجَرَس كُنُتب النبي صلى الله عليه وسلم فرض الجهاد ألخروج وكيفية الجهاد غزوة بَدْر الغنائم وقسمها الغُلُول الخروج و يفيه الجهاد حرر ، ر الفوادعة والمُهادنة الرَّسُول الفِحْرة المُوَادعة والمُهادنة الرَّسُول الفِحْرة المُوَادعة والمُهادنة الرَّسُول الفِحْرة المُوَادعة والمُهادنة الرَّسُول الفِحْرة المُوادعة والمُهادنة الرَّسُول الفِحْرة الفُوادعة والمُهادنة الرَّسُول الفِحْرة الفُوادعة والمُهادنة الرَّسُول الفِحْرة الفُوادعة والمُهادنة الرَّسُول الفِحْرة الفُوادعة والمُهادنة الرَّسُول الفَوادعة والمُهادنة الرَّسُول الفِحْرة الفُوادعة والمُهادنة الرَّسُول الفُوادعة والمُهادنة الرَّسُول الفَوادعة والمُهادنة الرَّسُول الفَوادعة والمُهادنة الرَّسُول الفَوادعة والمُهادنة الرَّسُول الفَوادعة والمُهادنة المُوادعة والمُهادنة المُوادعة والمُهادنة الرَّسُول الفَوادعة والمُهادنة المُوادعة والمُهادنة المُوادعة المُوادعة والمُهادنة المُوادعة والمُهادنة المُوادعة والمُهادنة المُوادعة والمُهادنة المُوادعة والمُهادنة المُوادعة المُوادعة المُوادعة والمُهادنة المُوادعة المُواد الذِّيقُ والجِزْية كتاب اللَّقَطَة كتاب الوَقْف

كتاب البيوع

السَّلَمَ بَيْعِ المُدَبَّرِ البُيوعِ المَنْهِيُّ عنها الرِّبَا الإِقالة السَّلَمَ بَيْعِ المُدَبَّرِ البُيوعِ المَنْهِيُّ عنها الرُّيون المُنافِقة المُفلس الدُّيون كتاب الحَجْر كتاب الحَوَالة كتاب القضاء

الرِّشُوة كتاب الشهادات كتاب الدَّعْوى

الاستحلاف عُقُوبةُ الماطِل كتاب الصُّلْح كتاب العارية

كتاب الهية الرجوع في الهبة

كتاب الرُّقْبِي والْمُمْرَى كتاب الإجارة كتاب الغَصْب كتاب الشَّفْعة

كتاب المُزَارعة كتاب إحْياء المَوَاتِ

كتاب الأطعمة

العَقِيقَةُ آداب الأكل ما يجوز أكله وما لايجوز الضيافة

كتابُ الأشربة

آداب الشُّرْب ما يَحِلُّ شُرْبه

وفاته صلى الله عليه وسلم إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث مناقب الصحابة رضى الله عنهم مُفَصَّلاً فضل الأمة فضل الصحابة والتابعين وباب ذكر الحجاز واليمن والشأم وفارس وعمان إخباره صلى الله عليه وسلم عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم وصف الجنة وأهلها صفة النار وأهلها

واعلم أني وضعت ُ بإزاء كل حديث بالقلم الهندي صورة عدد النوع الذي هو منه في كتاب « التقاسيم والأنواع » ليتيسر أيضًا كَشْفُه من أصله ، من غير كُلفة ومشقَّة .

مثاله: إذا كان الحديثُ من النَّوْع الحادي عَشَر مثلًا ، كان بإزائه هكذا ١١. ثم إن كان من القسم الأول كان العدد المرقوم مجرداً عن العلامة ، كما رأيته . و إن كان من القسم الثاني كان تحت العدد خطًّا عَرْضيًّا (١) ، هكذا ١١ . و إن كان من القسم الثالث كان الخطُّ من فوقه هكذا ١١ . و إن كان من القسم الرابع كان الحددُ بين خطَّين ، هكذا ١١ . و إن كان من القسم الرابع كان العددُ بين خطَّين ، هكذا ١١ . و إن كان من القسم الحامس كان الخطَّان فوقه ، هكذا ١١ . و إن كان من القسم الخامس كان الخطَّان فوقه ، هكذا ١١ . و إن كان من القسم الخامس كان الخطَّان فوقه ، هكذا ١١ . و إن كان من القسم الخامس كان الخطَّان فوقه ، هكذا ١١ . و إن كان من القسم الخامس كان الخطَّان فوقه ، هكذا ١١ . و إن كان من القسم الخامس كان الخطَّان فوقه ، هكذا الله عليه و إن كان من القسم الخامس كان الخطَّان فوقه ، هكذا الله عليه و إن كان من القسم الخامس كان الخطَّان فوقه ، هكذا الله عليه و إن كان من القسم الخامس كان الخطَّان فوقه ، هكذا الله عليه و إن كان من القسم الخامس كان الخطَّان فوقه ، هكذا الله عليه و إن كان من القسم الخامس كان الخطَّان فوقه ، هكذا الله عليه و إن كان من القسم الخامس كان الخطَّان فوقه ، هكذا الله عليه الله خالصاً الذَّاتِه ، و إن كان من القسم الخامس كان الخطَّان فوقه ، هكذا الله عليه الله خالصاً الله كان الخطّان و الله عليه الله خالصاً الله عليه الله خالصاً الله عليه الله عليه الله خالم ، و قي ابتغاء مَرْ ضَاتِه ، إنه الله عليه الله

(١) هكذا ثبت في (ع) بالنصب ، والجادة المعروفة أن يكون بالرفع : «كان تحت العدد خط عرضي » . وانظر ما كتبنا في ذلك في شرحنا ارسالة الشافعي ، في أرقام الفقرات التي أشمرنا إليها هناك، (ص ٢٦١) من فهارسها .

على كلشيء قدير، وبالإجابة جدير.

111

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الأرقام يثبتها ناسخ ( ٤ ) تارة بجوار العنوان ، وتارة بجوار الحديث ، من اليمين في الصفحة اليمنى ، ومن اليسار في الصفحة اليسرى. وسنحافظ عليها ، إن شاء الله ، للإثبات التاريخي ، على النحو الذي اصطلح عليه مؤلف الكتاب، ولكنا سنثبتها عقيب كل حديث بين قوسين، حتى لا يشتبه الأمر على القارى مبالأرقام المتتابعة التي جعلناها لأحاديث الكتاب، والتي ستكون على يمين كل حديث في أوله .

وسنضع بجوار أرقام المؤلف على اصطلاحه ، بياناً لها يوضحها للقارى. مثال ذلك الحديث الأول : بجواره الرقم الذي وضعه المؤلف هكذا : ( ٦٦ ) ، يريد أنه في النوع ٦٦ من القسم الثالث ، فنوضح ذلك بين معكفين هكذا [ ٣ - ٢٦ ] ، إن شاء الله .

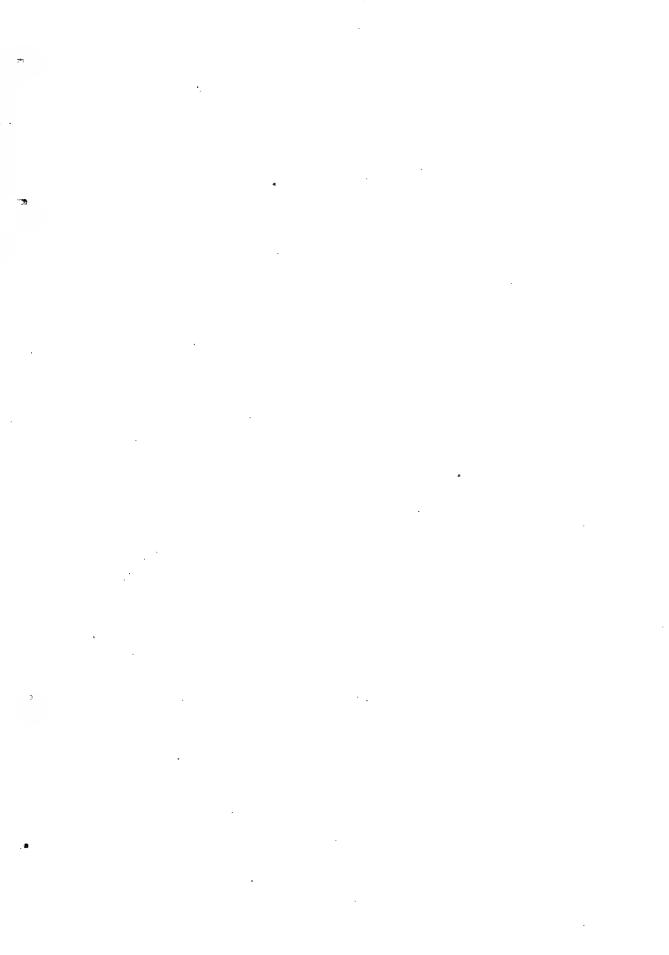

## ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى(١)

## ذڪر (۲)

الإخبار عمَّا يجب على المرء من ابتداء الحمدِ لله جل وعلا في أوائل كلامه ، عند بُغْيَة مقاصده

١ \_ أخبرنا الحُسَيْن بن عبد الله القَطَّان قال حدثنا (٣) هِشَام بن ١١٢ \_ أ عمّار قال حدثنا عبد الحميد بنُ أبي العشِرين قال حدثنا الأوزاعيُّ عن قَرَّة عن الزُّهْرِيِّ عن أَبِي سَلَمة عن أَبِي هُريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُلُ أَمْرِ ذي بَالٍ لا يُبْدَأُ فيه بحمد الله أَقْطَعُ (١). [77:4] (77)

(١) هذا العنوان من المؤلف الأمير علاء الدين الفارسي ، كما هو بديهي .

اصطلاح معروف عند علماء هذا الفن، ولكنا نكتبها على أصلها ، إذ لا داعي إلى الاختصار عند طبع الكتب .

<sup>(</sup>٢) وهذا العنوان من الحافظ ابن حبان في أصل كتابه . وهو ثابت مع حديثه في مخطوطة ابن الحوزي ، التي نرمز إليها بحرف (ش) ، ومخطوطة أحمد بن يحيى بن عساكر ، التي نرمز إليها بحرف (م) . (٣) مختصر كاتب (ع) كلمات «حدثنا» و «أخبرنا» ، فيكتبها «ثنا» و «أنا»، وهو

<sup>(</sup>٤) الحديث – ١ – هو في (ع) ( ٣ : ٣٦١ ) ، وفي (ش) ( ٣ : ٣٠٥ ) . وَسِيأْتِي عقب هذا من طريق شعيب بن إسحق عن الأوزاعي . ورواه أحمد في المسند ( ٨٦٩٧ ) عن يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد ، نحوه . ورواه ابن ماجة ( ٢ : ٣٠٠ ) من طريق عبيد الله بن موسى عن الأوزَّاعي . ورواه أبو داود (٤٨٤٠) من طريق الوليد عن الأوزاعي . ثم قال أبو داود : « رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا » . وتال المنذري في تهذيب السنن ( ٣٦٧٣ ) : « وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلا ، وأخرجه ابن ماجة . . . وفي إسناده قرة، وهو ابن عبد الرحمن بن حيويل المعافري المصري، كنيته : أبو محمد ، ويقال : أبو حيويل ، قال الإمام أحمد : منكر الحديث جدًّا » . وذكرهالمنذري

#### ذڪ,'

## الأُّمر للمرء أن تكون فَوَا رِّيحُ أسبابه بحمد الله جل وعلا لئلا تكون أسبابه 'بتراً

٢ – أخبرنا الحسين بن عبدالله بن يزيد القَطَّان أخبرنا أبو يَعْلَى بالرَّقّة قال حدثنا هشام بن عمّار قال حدثنا شُعَيْب بن إسحق عن الأوزاعي عن قُرَّةً عن الزهري عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة ، قال : قال الله عليه وسلم : كل أَمْرِ ذي بالِ لا يُبْدَأُ فيه بحمد اللهِ [94:1] (94)

في الترغيب والترهيب (٢ : ٢٥١ ) ، ونسبه لابن حبان في صحيحه . ولم يذكر فيه تعليلا . وذكره السيوطي في الدر المنثور (١:١١) ، ونسبه أيضاً لابن حبان والبيهيّ . وذكره في الحامع الصغير ( ٣٢٨٣ ). ونقل شارحه المناوي أنه رواه أيضاً « أبو عوانة في مسنده المخرج على صحيح مسلم » . وقال السندي في شرح ابن ماجة : « والحديث حسَّنه ابنالصلاح والنووي . وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك » .

و « قرة بن عبد الرحمن » . اختلف فيه ، ترجم له ابن أبي حاتم في الحرح والتعديل ( ٣ / ٢ / ١٣١، – ١٣٢ ) ، وروى عن الجوزجاني عن أحمد بن حنبل أنه قال : « منكر الحديث جدًّا » ، وعن ابن معين أنه قال : « ضعيف الحديث » . وفي التهذيب أنه ذكره ابن حبان في الثقات . وروايته عنه في صحيحه هنا تؤيد أنه يوثقه ويقويه . ونحن نذهب إلى ما ذهب إليه ابن حبان ، فقد كان الأوزاعي يقول : « ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن عبدالرحن » ، والأوزاعي إمام، وكنى بشهادته لشيخه شهادة . وقد روى له مسلم في صحيحه مقروناً بغيره، وروى له الترمذي (٣ : ٣٣ – ه ٩ بشرحنا ) حديثاً آخر ، وقال : « حديث حسن صحيح » . وذاك الحديث رواه الحاكم أيضاً ( ١ : ٢٣١ ) ، وقال : « صحيح على شرط مسلم ، فقد استشهـ بقرة بن عبدالرحمن في موضعين من كتابه » . ويزيد ما ذهبنا إليه تأييداً أن البخاري ترجمه في التاريخ الكبير ( ١/٤/ ١٨٣) فلم يذكر فيه جرحاً ، ولم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء .

والحديث ذكره أيضاً العجلوني في كشف الخفا (٢: ١١٩) ، وذكر أن السخاوي ألف فيه

(١) الحديث – ٢ – هومكر ر ماقبله .

#### باب

## الاعتصام بالسُّنَّة وما يتعلق بها ، نَقْلًا ، وأَمْرًا وزَجْرًا

" - أخبرنا أبو يَعْلَى حدثنا أبو كُرَيْب حدثنا أبو أسامة حدثنا برَيْدٌ عن أبي بُرْدَة (١) عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إنَّ مَثَلِي ومَثَلَ ما بعثني الله به ، كَمَثَل رجل أتى قومَه فقال : يا قوم ، إنى مَثَلِي ومَثَلَ ما بعثني الله به ، كَمَثَل رجل أتى قومه فقال : يا قوم ، إني رأيتُ الجيش ، وإني أنا النَّذير ، فأطاعه طائفة من قومه ، فانْطَلَقُوا على مَهَلِهم ، فَنَجَوْا ، وكذَّبه طائفة منهم ، فأصبحوا مكانهم ، فصَبَّحهم الجيشُ وأهلكهم واجْتَاحَهُم (٢) ، فذلك مَثَلُ من أطاعني واتَبَع ما جئت من الجيش وأهلكهم واجْتَاحَهُم (٢) ، فذلك مَثَلُ من أطاعني واتَبَع ما جئت به من الحق (٣).

م م وقال صلى الله عليه وسلم : إِنَّ مَثَلَ مَا آتَا نِيَ الله من الهُدَى اللهُ مَن الهُدَى والعِلْم ، كَمَثَلَ غَيْثٍ أَصَابِ أَرضًا ، فكانت منها طائفة طيّبة ، قَبِلَت والعِلْم ، كَمَثَلَ غَيْثٍ أَصَابِ أَرضًا ، فكانت منها طائفة طيّبة ، قَبِلَت

<sup>( 1 ) «</sup> أبو كريب » ، بضم الكاف وفتح الراء : هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الحافظ . « بريد » ، بضم الباء وفتح الراء : هو بريد بن « أبو أسامة » . هو حماد بن أسامة القرشي الحافظ . « بريد » ، بضم الباء وفتح الراء : هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري .

<sup>(</sup>۲) «اجتاحهم»: استأصلهم.

<sup>(</sup>٣) الحديث - ٣ - هذا الحديث والذي بعده في (ع) (٣: ٢٦) ، وفي (ش) (٣: ٩٠). وقد ساقهما ابن حبان الحافظ حديثاً واحداً. وهما حديثان في الحقيقة. ولذلك جعلنا للثاني مهما رقم (٣م). فهذا الحديث رواه البخاري (١١: ٢٧٠ - ٢٧١ فتح الباري) ، عن أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد. ورواه مسلم (٢: ٢٠٦ طبعة بولاق) عن عبد الله بن براد الأشعري وأبي كريب ، بهذا الإسناد.

وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما ، اكتفينا من تخريجه بذلك ، طلباً للاختصار ، إلا أن يكون التخريج من غيرهما لفائدة مهمة ، إن شاء الله .

ذلك، فأ نُبْتَتُ ال كَلاَّ والعُشْبَ الكثير، وأمسكت الماء (١)، فَنَفَع الله بها الناسَ ، فشربوا منها وسَقَوْا وزَرَعُوا ، وأصاب منها طائفة أخرى ، إنما هي قيعان (٢٠ لا تُمْسِكُ ماء ، ولا تُنْبِتُ كَلاً ، فذلك مَثَلُ مَن فَقُهُ في دين الله ، و نفعه ما بعثني الله به ، فعَلِمَ وعَمِلَ ، ومَثَلُ مَن لم يَر فع بذلك رأسًا ، ولم يقبل هُدَى الله الذي أرسلتُ به (٣) .

-50

<sup>(</sup>١) هكذا اختصر ابن حبان أو شيخه أبو يعلى في هذا الموضع . ففي روايتي الصحيحين عن أبي كريب : «وكانت منها أجادب أمسكت الماء» ، إلخ ، فهي طائفة وسط بين الأولى والأخيرة . و « الأجادب » ، بالحيم والدال والباء الموحدة : جمع جدب ، بفتح الدال على غير قياس ، وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء .

<sup>(</sup>٢) «قيمان»، بكسر القاف: جمع قاع، وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. وهذا هو الثابت في (ع) ، والموافق لرواية الشيخين وغيرهما . وكتب بدله في (ش ع) رسم غريب لم نجد له وجهاً ؟ ففي (ع) «تقلال»، واضحة النقط، بنقتطتين فوق التاء، وأخريين فوق القاف، و بضمتين فوق اللام الأخيرة! فيتمين أن يقرأ بكسر أوله وسكون ثانيه ، بوزن «تمثال». وهذا الوزن سماعي نادر، بل قالوا إنه «لم يجيء تفعال، بكسر التاء، إلا ستة عشر اسماً ، اثنان بمعني المصدر» إلخ ، انظر شرح شافية ابن الحاجب (١ : ١٦٧ – ١٦٨ بتحقيق العلامة الشيخ محمد نور الحسن و زميليه ، طبعة مطبعة حجازي بمصر)، وليس هذا الحرف مما جاء سماعيا . ورسمت في (ش) هذا الرسم نفسه، ولكن بغير نقط، وبوضع كسرتين تحت اللام الأخيرة ، فيتعين أن تقرأ « بفلال» ، أو « بقلال » . ويحتمل أن يكون طفله الرسم وجه ، فتكون « الفلال » بكسر الفاء : جمع « قل » ، بفتح الفاء وكسرها ، وهو الأرض التي تمطر ولا تنبت . أو تكون « الفلال » بكسر القاف : جمع « قلة » بضم القاف ، وهي أعلى الجبل . ولهذا الرسم في (ش) شيء من التوجيه ، كما ترى، لولا ما فيه من التكلف، ولولا اضطراب الأصلين فيه ، ولولا أن الحفاظ الذين تتبعوا الروايات لم يشير وا إلى شيء منه ، فيما وصل إلينا .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٣م – رواه البخاري (١: ١٦٠ – ١٦١) عن أبي كريب محمد بن العلاء، ورواه مسلم (٢: ٢٠٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي عامر الأشعري ومحمد بن العلاء، بهذا الإسناد.

110

## ذڪر'

## وصف الفِر قة الناجية من بين الفِرَقِ التي تَفْتَرَقُ عليها أُمَّةُ المصطفى صلى الله عليه وسلم

عد أخبرنا أحمد بن مُكرَّم بن خالد البِرْ بيُّ (') حدثنا علي بنالمَديني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا تُورُ بن يَزيد حدثني خالد بن مَعْدَانَ حدثني عبد الرحمن بن عمرو الشَّلمني وحُجْر بن حُجْر الكلاّعي، قالا: أتينا العِرْ بَاضَ بنَ سَاريَة ، وهو ممن نَزل فيه (ولا عَلَى الَّذِينَ إِذَا ما أَتَوْكَ ليَحملَهم قُلْتَ لا أَجدُ ما أَحْمِلكُم عليه) ، فسلَّمنا ، وقلنا: أتيناك زائرَيْن ومُقْتَبَسَيْن ، فقال العِرْ بَاضُ : صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومُقْتَبَسَيْن ، فقال العِرْ بَاضُ : في بنا رسول الله عليه أَ فرفَتْ منها العُيونُ ('') ، ووَجلَتْ منها القُلوب (") ، فقال قائل : يارسول الله ، كأنّ العُيونُ ('') ، ووَجلَتْ منها القُلوب (") ، فقال قائل : يارسول الله ، كأنّ العُيونُ (") ، ووَجلَتْ منها القُلوب (") ، فقال قائل : يارسول الله ، كأنّ العُيونُ (") ، ووَجلَتْ منها القُلوب (") ، فقال قائل : يارسول الله ، كأنّ العيونُ (") ، ووَجلَتْ منها القُلوب (") ، فقال قائل : يارسول الله ، كأنّ العُيونُ (") ، ووَجلَتْ منها القُلوب (") ، فقال قائل : يارسول الله ، كأنّ العُيونُ (") ، ووَجلَتْ منها القُلوب (") ، فقال قائل : يارسول الله ، كأنّ العُيونُ (") ، ووَجلَتْ منها القُلوب (") ، فقال قائل : يارسول الله ، كأنّ الهُيونُ (") ، ووَجلَتْ منها القُلوب (") ، فقال قائل : يارسول الله ، كأنّ الهُيونُ (") ، ووَجلَتْ منها القُلوب (") ، فقال قائل : يارسول الله ، كأنّ الهُيونُ (") ، ووَجلَتْ منها القُلوب (") ، فقال قائل : يارسول الله ، كأنّ الهُيونُ (") .

<sup>(</sup>١) «البرقي»: بكسر الباء الموحدة وسكون الراء وبالتاء المثناة، نسبة إلى «برت»، وهي بليدة في سواد بغداد، كما قال ياقوت في معجم البلدان (٢: ١٠٩)، وذكر هذا الشيخ منسوباً إليها، ولكنه زاد في نسبه، فال: «وأبو الحسن أحمد بن محمد بن مكرم بن خالد». وأخشى أن تكون زيادة «محمد» في النسب غير محفوظة. فقد ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد (٥: ١٧٠ – ١٧١)، فقال: «أحمد بن مكرم بن خالد بن صالح أبو الحسن البرتي».

وكلمة «البرقي» واضحة الضبط والنقط في (ع) . ولكنها كتبت في (ع) «البرثي» وضبطت بوضع ضمة على الباء و بثلاث نقط على الثاء . وقد شك فيها كاتب النسخة ، فوضع عليها كلمة «كذا » . وحق له أن يشك ، فإن هذه النسبة غير معروفة . فالظاهر أنها كانت كذلك في النسخة التي وقعت للأمير علاء الدين من كتاب ابن حبان .

<sup>(</sup>٢) ذرفت العين ، بفتح الراء ، تذرف ، بكسرها : إذا جرى دمعها .

<sup>(</sup>٣) وجلت ، بكسر الجيم : من الوجل ، بفتحها ، وهو الفزع .

هذه موعظةُ مُورِدِع، فماذا تَعْهَدُ إلينا ؟ قال : أُوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا ثُعَبدًّعًا(١) ، فإنه مَنْ يَعِشْ منكم فسيَرَى والطاعة ، وإنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا ثُعَبدًّعًا وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، المتلافًا كثيراً ، فعليكم بسنّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، فتمسّكوا بها ، وعَشُوا عليها بالنّوَاجِذ ، وإياكم ومُحْدَثاتِ الأُمور ، فإنّ فتمسّكوا بها ، وعَشُوا عليها بالنّوَاجِذ ، وإياكم ومُحْدَثاتِ الأُمور ، فإنّ كلّ مُحْدَثَةً بدعة مُولًا بدعة ضلالة و مناللة الله و مناللة و منالله و مناللة و مناللة و مناللة و منالله و مناللة و مناللة و منالله و مناله و مناله و مناله و منالله و منالله و مناله و مناله و مناله و منالله و مناله و من

قال أبو حاتم : في قوله صلى الله عليه وسلم « فعليكم بسنّتي » عند ذكرِه الاختلاف الذي يكون في أُمَّته ، بيانُ واضحُ أنَّ مَن واظَب على السنن وقال بها ، ولم يُمَرِّجُ على غيرها من الآراء ، من الفِرَق الناجية في القيامة . جعلنا الله منهم بمنّه .

<sup>(</sup>١) الحجدع ، بفتح الدال المشددة : المقطع الأعضاء ، قال ابن الأثير : «والتشديد للتكثير ». وقال الخطابي في معالم السنن (٤٤٤٣) : «يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم ، وإن كان عبداً حبشيا ».

<sup>(</sup>٢) الحديث - ٤- هو في (ع) (٣: ٣١٦). ورواه أحمد بن حنبل في المسند (٢) عن الحديث مسلم - شيخ علي بن المديني هنا - بهذا الإسناد. ورواه أبو داود (٢٠٧١) عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. ورواه الماكم في المستدرك (١: ٩٧) عن طريق موسى بن أيوب النصيبي وصفوان بن صالح الدمشقي عن الوليد بن مسلم. ورواه قبل ذلك وبعده (١: ٥٥ – ٩٧) بأسانيد متعددة ، وصححه هو والذهبي . ورواه الدارمي (١: ٤٤ – ٥٤) من طريق ثور بن يزيد ، ولم يذكر في الإسناد «حجر بن حجر » . ورواه الترمذي (٣: ٣٠٧ – ٣٢٨) من طريق بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو ، ثم من طريق ثور بن يزيد عنه ، ثم أشار إلى رواية حجر بن حجر . ورواه الترمذي « ورواه ابن ماجة (١: ١٠ – ١١) بثلاثة أسانيد .

## ذِكُرُ

الإخبار عما يجب على المرء من لزوم سُنَن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحِفْظِه نَهْسَه عن كل مَن يأباها (١) مِن أَهل البِدَع و إن حَسَّنُوا ذلك في عَيْنه وزَيَّنُوه

• أخبرنا إبرهيم بن على بن عبد العزيز العُمَرِي بالمَوْصل حدثنا مُمَلَّى بن مهدي (٢) حدثنا حمد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود، قال : خَطَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطَّ ، فقال : هذا سبيل الله، ثم خَط خُطوطًا عن يمينه وعن شماله ، ثم قال : وهذه سُبُل ، على كل سبيل منها شيطان يَدْعُو إليه ، ثم تَلا : (و أن هذا صراطي مستقيماً ) ، إلى المنها آخر الآية (٢) [١٠:٣]

<sup>(</sup>١) « يأباها »، رسمت في (ع ش) « ما » بدون نقط . ورسمت في (ع) « ما » بنقطتين فوق التاء ، فتقرأ « يأتيها » . ولكن المعنى عليه يحتاج إلى تأول متكلف مستكره . فلذلك رجحت أنها « يأباها » ، وأنها رسمت على الكتبة العتيقة ، في كتابة الألف المتوسطة ياء إذا كانت ترسم متطرفة كذلك .

<sup>(</sup>٢) «معلى بن مهدي »: مترجم في الميزان (١٨٧:٣) ، ولسان الميزان (٦: ٦٠) ، تكلم فيه أبو حاتم ، وقال الذهبي : « هو من العباد الخيرة ، صدوق في نفسه . مات سنة ٢٣٥ » ، وقال ابن حجر : « ذكره ابن حبان في الثقات ، وكناه أبو يعل » . وذكره الدولابي في الكني (٢: ١٦٩ ، ١٠٠ ) ، مهذه الكنية .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٥ – هو في (ع) (٣: ٥٥ – ٢٦) ، وفي (ش) (٢: ٢٤). ورواه أحمد في المسند (٣) الحديث حماد بن زيد عن عاصم، و ( ٤٤٣٧) من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم. ورواه الحاكم في المستدرك (٣: ٣١٨) من الطريقين. وقد فصلنا القول فيه في الموضع الأول من المسند. وسيأتي عقب هذا.

## ما يجب على المرء من ترك تَدَبُّع السُّبُل ، دون لزوم الطريق ، الذي هو الصراط المستقيم

7 - أخبرنا على بن الحسين بن سليمان المُعدَّل (۱) بالفِسْطاط ، قال حدثنا الحرث بن مِسْكِين قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حمّاد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود ، قال : خطَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطًا عن يمينه وعن شماله ، وقال : هذه سُبُل ، على كل سبيل منها شيطان يَدْعُو له ، ثم قرأ : ( وأن هذا صراطي مستقيمًا ، فاتَبِعُوا السُّبُل فتَفَرَّقَ بكم عن سبيله ) الآية كاها(۱).

## ذ ڪر

الإخبار عما يجب على المرء من لزوم هَدْي المصطفى [ صلى الله عليه (٣) ] بتَر ْك الانزعاج عمّا أُبيحَ من هذه الدنيا له بإغضائه

اخبرنا محمد بن الحسن بن تُتَيْبَة قال حدثنا ابنُ أبي السَّرِي (¹)
 قال حدثنا عبد الرزَّاق قال أخبرنا مَعْمَر عن الزّهريّ عن عُروة عن

part of the same o

<sup>(</sup>١) «المعدل»: بالميم في أوله ، واضحة في (ش) ، وكذلك هي في معجم البلدان في ترجمة ابن حبان (مادة: بست) ، وهي أكثر وضوحاً وضبطاً في مجلد من معجم البلدان مخطوط سنة ٧٠٤ ، وعليه خط الضلاح الصفدي أنه قرأه، فإنها ضبطت فيه بشدة وفتحة فوق الدال. وفي (ع ع) «العدل» بدون ميم ، غير مضبوطة .

عائشة [رضي الله عنها()]، قالت: دخلت امرأة عُمانَ بن مَظْعُونِ، واسمُها خَوْلَة بنت حَكيم () على عائشة ، وهي بَذَّة الهَيْئة () فسألتُها عائشة : ما شَأْ نُك ؟ فقالت : زوجي يقومُ الليلَ ويصومُ النهار ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت عائشة خلك له () ، فلقيَ النبيُ صلى الله عليه وسلم عثمانَ بن مَظْعُونِ ، فقال : ياعثمان ، إنّ الرهبانيَّة لم تُتكتَب عليه وسلم عثمانَ بن مَظْعُونِ ، فقال : ياعثمان ، إنّ الرهبانيَّة لم تُتكتَب علينا ، أَمَا () لك فِيَ أُسُوةٌ حسنة ؟ فوالله إني لأخشاكم لله ، وأخفَظ كُمُ عليه وسلم الله عليه وسلم (٦٦) [٦٠ ٢٦]

<sup>(</sup>١) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام أحمد في المسند ، عن عبد الرزاق : «أحسب اسمها خولة بنت حكيم » . فالظاهر عندي أن عبد الرزاق رواه مرة بالشك ، ومرة بالجزم . وقد ترجم لها ابن عبد البر في الاستيعاب ، وابن الأثير في أسد الغابة ، والحافظ في الإصابة ، فذكروا أنه يقال لها أيضاً «خويلة » ، بالتصغير . وقد جاه اسمها بهذا في رواية أخرى لهذا الحديث عند أحمد في المسند (٢٠٠ من طبعة الحلبي) . ويظهر أن هذا هو سبب الشك في اسمها . ولكن ابن سعد ترجمها في الطبقات (٨ : ١١٣) باسم «خولة » ، ولم يذكر قولا آخر . ويرجحه ويؤيده أن لها مسنداً في موضعين من مسند أحمد (٢ : ٣٧٧) ، الم «خولة » فقط .

<sup>(</sup>٣) «بذة الهيئة»، وفي رواية أحمد من هذا الوجه «باذة الهيئة»، وكلاهما سواء، من «البذاذة»، وهي رئائة اللبسة.

<sup>(</sup> ٤ ) كلمة « له » لم تذكر في (ش) ، وهي ثابتة في باقي الأصول والمسند .

<sup>(</sup> ه ) في (ش ع ) « إنما » بدل « أما » . وفي المسند « أفا » .

<sup>(</sup>٦) الحديث - ٧ - هو في (ش) (٣١٣:٣ - ٣١٤)، وفي (ع) (٢٣٧:٣). ورواه أحمد في المستد (٦: ٢٣٧ طبعة الحلبي) عن عبد الرزاق، بهذا الإستاد، ورواه من وجهين آخرين من حديث عائشة (٢: ٢٠٦، ٢٦٨)، بنحو معناه. وانظر مجمع الزوائد (١: ٣٠١)، والإصابة (٨: ٣٠ - ٧٠).

#### **ڪ**ر

البيان بأن مَن أُحبَّ الله جل وعلا ، وصفيَّه صلى الله عليه وسلم بإيثار أُمرِها ، وابتغاء مرضاتهما على رضى مَن سواها ، يكون في الجنة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم

٨ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بنأ بي بكر المُقدَّمي حدثنا مُعاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك : أن أعرابيًّا سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، وكانوا هم أَجْدَرَ أَن يسألوه من أصحابه ، فقال : يا رسول الله ، متى الساعة وسلم ، قال : وما أعددت لها ؟ قال : ما أعددت لها إلا أنّي أحبُّ الله ورسوله ، قال : فإنك مع مَن أحببت . ما أعددت لها إلا أنّي أحبُّ الله ورسوله ، قال : فإنك مع مَن أحببت . قال أنس : فيان رأيت المسلمين فَرِحُوا بشيء بعد الإسلام أشدَّ (٢) من فَرَحِهِمْ بقوله (٣) .

#### ذِكُرُ

الإخبار عمّا بجب على المرء من تحرّي استعال السُّنَن في أفعاله ، ومجانبة كل بدعة تُبايِنُها وتُضَادُّها

## إبرهيم المُحبر نا أحمد بن علي بن المُحنى قال حدثنا أحمد بن إبرهيم

559

<sup>(</sup> ١ ) في (ع) « ما » بدون الفاء ، وهي ثابتة في ( ش ع ) ، وهو أجود .

<sup>(</sup> ٢ ) كلمة « أشد » لم تذكر في (ش) . والظاهر أنها سقطت سهواً من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٨ – هو في (ش) (٣: ٢٤٦) ، وفي (ع) (٣: ١٨٨). ورواه الشيخان بأسانيد كثيرة عن أنس: فرواه البخاري (٧: ٠٤ و ١٠ : ٨٥٤ – ٥٥٤ ، ٢٦٤ – ٤٦٣ و ١٣٠ ، ١٦٦ من الفتح). ورواه مسلم (٢: ٢٩٦). ورواه أحمد في المسند بعشرين إسناداً عن أنس، من أوجه متعددة ، أولها ١٢٠٨ ، وآخرها ١٤١١٨. كلها بنحوه ، مختصراً ومطولا.

[77:4] (77)

1

<sup>(</sup>١) « والساعة » قال النووي في شرح مسلم (٦: ١٥٤): « روي بنصبها ورفعها ، والمشهور نصبها على المفعول معه » . وفي ذلك خلاف ، انظر تفصيله في الفتح (١١: ٢٩٨ – ٢٩٩) .

<sup>(</sup> ٢ ) « يقرن » ، بالقاف والنون ، مع ضم الراء ، و يجوز كسرها ، من باب « قتل » ، وفي لغة من باب « قتل » ، وفي لغة من باب «ضرب » . وفي ع بدلها « يفرق » بالفاء وآخره قاف . وما أثبتنا هوالذي في (ش) ، وهو أ الموافق لما في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواية مسلم «أو ضياعاً » ، وأراد به العيال ، قال ابن الأثير : « وأصله مصدرضاع يضيع ضياعاً ، فسمى العيال بالمصدر ، كما تقول : من مات فترك فقراً ، أي فقراء » . ورواية ابن حبان هنا «أو ضيعة » ، بفتح الضاد وسكون الياء ، وهو مصدر أيضاً ، قال في اللسان : « والضيعة والضياع : الإهمال ، ضاع الثيء يضيع ضيعة وضياعاً ، بالفتح : هلك » .

<sup>( ؛ )</sup> الحديث – ٩ – هو في (ش) ( ٣ : ٢٧٥ – ٢٧٦ ) ، وفي ع ( ٣ : ٢٠٩ ) . ورواه مسلم ( ١ : ٢٠٩ ) ، عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد ، وهو الثقفي ، بهذا الإسناد . ورواه بعده بأسانيد أخر . ورواه أحمد في المسند بأسانيد أخر أيضاً ، مها ه ١٤٣٨ .

# ذكرُ إثبات الفَلَاح لمن كانت شِرَّتُهُ إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم

الم المُعْنَى قال حدثنا أبو خَيْمَةَ (١) قال حدثنا أبو خَيْمَةَ (١) قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شُعْبَة عن حُصَين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لكل عمل شرَّة ، وإن لكل شرَّة فَتْرَة (٢) ، فمن كانت شرَّتُه إلى عير ذلك فقد هَلَك (٣) . إلى سُنَّتي فقد أَفْلَحَ ، ومن كانت شَرَّتُه إلى غير ذلك فقد هَلَك (٣) .

[ 1 : 1 ] (14)

559

<sup>(</sup>١) أبو خيثمة : هو زهير بن حرب ، ثقة ثبت حافظ مأمون . (٢) « الشرة » ، بكسر الشين المعجمة وفتح الراء المشددة : النشاط والرغبة . و « الفترة » : الانكسار والضعف .

<sup>(</sup>٣) الحديث - ١٠ - هو جزء من حديث طويل ، رواه أحمد في المسند (٢٤٧٧) ، عن هشيم عن حصين بن عبد الرحمن ومغيرة الفدي ، كلاهما عن مجاهد . وقد فصلنا القول في تخريجه هناك ، وبينا أن هذا الجزء لم يذكر في غير المسند من حديث عبد الله بن عمرو ، وأن الهيشي نسبه في مجمع الزوائد (٢ : ٩٥٩) لأحمد والطبراني في الكبير . وأما رواية شعبة ، فقد رواها أحمد أيضاً (٢٧٦٤) بأطول مما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن حصين . ورواه أحمد أيضاً مختصراً بنحوه ( ٢٥٣٩ ، ٢٥٤٠) من طريق ابن إسحق عن أبي الزبير عن أبي العباس مولى بني الديل عن عبد الله بن عمرو .

وكل الروايات التي رأيناها لهذا الحديث ، بل لهذا المعنى ، فيها : « فن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك » ، أو ما يؤدي هذا المعنى : أن حدة الأمر تناقص إلى هدوء وفترة ، فيجتهد المحتهد في العبادة ، وقد يغلو في الشدة والتمسك ، ثم تهدأ حدته إلى قصد في الأمر . فأبان صلى الله عليه وسلم أن الفترة التي تعقب الغلو ينبغي أن تكون إلى السنة والأخذ بها وعدم التهاون بتركها ، حتى يلزم طريق الهدى . أما إذا كانت الفترة إلى تقصير وإهمال ، فإنها الهلاك .

ولم نجد رواية كرواية ابن حبان هنا من جعل « الشرة » في هذا المعنى بدل « الفترة » . حتى لقد ظننت بادئ ذي بدء أن هذا سهو من الناسخ في لفظ الحديث ، لولا أن رأيت العنوان الذي ذكره ابن

# ذڪرُ

# الحبر المصرّح بأن سُنَنَ المصطفى صلى الله عليه وسلم كلّها عن الله ، لا مِن ْ تِلْقَاء نفْسِه

١١ - أخبرنا محمد بن عُبيد الله بن الفضل الكلاَعي بحِمْص حدثنا كَثيرُ بن عُبيْد المَذْحِجِيّ (١) [حدثنا(٢)] محمد بن حَرْبٍ عن الزُّبيْدي (٣) عن مَرْوَان بن رُوْبَة (١) عن ابن أبي عَوْف (٥) عن المِقْدَام بن مَعْدي كَرِبَ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إني أوتِيتُ الكتابَ وما يَعْدلُه ، يُوشِكُ شَبْعَانُ على أريكتِه أن يقول: أيني و يَيْنَكُم هذا الكتابُ ، فما كان فيه من حَلاَل أحلاناه ، وما كان أيني و يَيْنَكُم هذا الكتابُ ، فما كان فيه من حَلاَل أحلاناه ، وما كان

حبان لهذا الحديث ، كما تراه ، فيه لفظة «شرته» ، واضحة الحط والنقط ، مضبوطة بكسرة تحت الشين . فالراجح عندي حينتذ أن الرواية وقعت لابن حبان هكذا ، فذكرها كما رواها .

وليس عندنا من كتاب ابن حبان الأصلي الجزء الذي فيه هذا الحديث ، حتى نستطيع أن نقابله عليه ونجزم بأحد الأمرين : خطإ الرواية أو خطإ الناسخ .

<sup>(</sup>١) في ع «عبد»، وهو خطأ، صوابه «عبيد» بالتصغير. صححناه من مح وكتب الرجال. «المذحجي»، بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة بعدها جيم، نسبة إلى «مذحج»، وهو قبيل كبير من اليمن.

<sup>(</sup> ۲ ) كلمة « حدثنا » زدناها من ع ، وهي ضرورية بداهة ، وسقطت من g سهواً من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) « الزبيدي » ، بضم الزاي وفتح الباء الموحدة ، نسبة إلى « زبيد » ، قبيلة كبيرة باليمن . والزبيدي هذا : هو « محمد بن الوليد بن عامر الحمصي القاضي » .

<sup>(</sup>٤) «رؤبة»: يجوز همزها وتسهيلها، انظر الاشتقاق لابن دريد (ص ١٥٩). و «مروان بن رؤبة» هذا: تغلبي حمصي، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٤ / ١ / ٣٧١.

<sup>(</sup> o ) هو « عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي – بضم الجيم وفتح الراء – الحمصي » ، وهو تابعي ثقة .

الم الم عَرَامِ حَرَّمْنَاهُ ، أَلاً وإنّه ليس كذلك (١) [١:٢].

المحد بن المُشَنَّى قال حدثنا أجمد بن علي بن المُشَنَّى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سَهُم (٢) قال حدثنا أبو إسحق الفزراري عن مالك بن أنس عن سللم أبي النَّضر عن عُبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أَعْرِ فَنَّ الرجل يأتيه الأمر من أمري ، إمّا أَمَر تُ به ، وإمّا نَهَيْتُ عنه ، فيقول : ما نَدْري ما هذا ، عندنا كتاب الله ، ليس هذا فيه (١) [١:٢]

<sup>(</sup>۱) الحديث – ۱۱ – هو في ع (۲:۲۶). ورواه أحمد في المسند مطولا (۱۷۲۶۰) عن يزيد بن هرون عن حريز بن عبّان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام. وكذلك رواه أبو داود (۴۲۰۶) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام. وكذلك رواه الدارمي (۱:۶۶)، والترمذي (۳:۳۷۶)، وابن ماجة (۱:۵-۲)، والحاكم (۱:۹۰۰)، كلهم من طريق معاوية بن صالح.

<sup>(</sup>٢) هو «محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي»، ترجمه الحطيب في تاريخ بغداد (٢٠١٠)، وقال: «كان ثقة». وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ (٢٠١٠) في الرواة عن أبي إسحق الفزاري، ولكن وقع فيه «سهل» بدل «سهم»، وهو خطأ ناسخ أو طابع.

<sup>(</sup>٣) الحديث – ١٢ – هو في ع (٢: ٢٤). وهذا الحديث مما روى مالك خارج الموطأ ، فإنه ليس فيه ، ولم يذكره ابن عبد البر في كتاب (التقصي لحديث الموطأ). ورواه الشافعي في كتاب الرسالة (رقم ١٩٥، ١٢٠٢، ١١٠٦ بتحقيقنا) ، وفي كتاب جماع العلم (رقم ١٩٥، ١٥، ١٥، ١٥ بتحقيقنا) ، عن سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع ، بنحوه . وكذلك رواه أبو داود (٤٠٠٥) عن أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي ، كلاهما عن سفيان ، مبذا الإسناد . ولم أجده في مسند أحمد عن سفيان . وكذلك رواه الترمذي (٣: ٣٧٤) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وابن ماجة (١: ٢) ، والحاكم (١: ١٠٠١ – ١٠٠١) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢: ١٨٩) ، كلاهما من طريق ابن عبينة . ورواه أحمد في المسند (ج ٢ ص ٨ طبعة الحلبي) ، كتمراً ، من طريق ابن لهيعة : «حدثني أبو النضر أن عبيد الله بن أبي رافع حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم » .

# ذِكُرُ الزَّجر عن الرغبة عن سُنَن المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله جميعاً

١٣ – أخبرنا محمد بن إسحق بن خُزَيْمة قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثَّقْفِي قال حدثنا بَهْرُ بن أَسَدٍ قال حدثنا حَّاد بن سَلَمة عن ثابت عن أنس بن مالك : أن نَفَرًا من أصحاب النبي (١) صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك : أن نَفَرًا من أصحاب النبي (١) صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السِر ؟ فقال بعضهم : لا أتزوج أو وقال بعضهم : لا آكل اللحم ! وقال بعضهم : لا أنام على فراش ! فحَمِد الله وأمنى عليه ، ثم قال : ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ١! لكني أصلي وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سُنَّتي فليس مني (١٢) [٢: ١٢]

59

<sup>(</sup>١) في ع « أصحاب رسول الله » .

<sup>(</sup>٢) الحديث – ١٣ – هو في ءُ (٢: ١٧٠). ورواه مسلم (١: ٣٩٤) عن أبي بكر بن نافع العبدي عن بهز ، به . ورواه البخاري مطولا ، بنحوه (٩: ٨٩ – ٩٠ فتح) ، من رواية حميد الطويل عن أنس .

#### فصل

#### ذِكُرُ

البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمتَه بما يحتاجون إليه من أمر دينهم قولاً وفعلاً معاً

۱۲۱ النَّهْلِي قال حدثنا ابن أبي مَرْيَم (۲) قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثنا ابن أبي مَرْيَم (۲) قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني إبرهيم بن عُقْبَة عن كُرَيْب مولى ابن عباس عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خَاتِماً من ذهب في يد رجل ، فنزعه فطرحه ، فقال (۳): يَعْمِدُ أحدُم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده! فقيل للرجل بعد ما ذَهَب : خُذْ خاتِماكُ فانتفع به ، فقال : لا والله ، لا آخذُه أبدًا ، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠).

<sup>(1) «</sup>الدغولي »: قال ابن الأثير في اللباب (1: ٢١٤): «بفتح الدال والغين المعجمة وفي آخرها اللام بعد الولو. هذه النسبة إلى "دغول" وهو اسم رجل، ويقال للخبز الذي لا يكون رقيقاً بسرخس" دغول". فلعل بعض أجداد المنتسب كان يخبزه. وهو بيت كبير مشهور بسرخس، منهم: أبو العباس محمد بن عبد الرحن بن سابور الدغولي، أحد أعمة المسلمين ». وهو هذا الشيخ الذي روى عنه ابن حبان. وله ترجمة في تذكرة الحفاظ (٣: ٤١ - ٤١)، وذكر أنه مات سنة ه ٣٢ . وله حفيد يشتبه به ، هو «أبو العباس محمد بن عبد الرحن بن محمد بن عبد الرحن الدغولي » ذكره السمعاني في الأنساب (ورقة ٢٢٧)، وقال: «كان زعيم سرخس، سمع جده أبا العباس ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله ». فهذا الحفيد من طبقة ابن حبان.

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) هو « سعيد بن ألحكم بن محمد بن سالم ، المعروف بابن أبي مرم ، الجمحي المصري » . (  $\gamma$  ) في ع « وطرحه وقال » .

<sup>(</sup>٤) الحديث – ١٤ – هو في ٤ (٢: ٨٧). ورواه مسلم (٢: ١٥٧)، عن محمد بن سهل التميمي عن ابن أبي مرح .

# ذِڪرُ

الخبر المُدْحِضِ قولَ من زَعمِ أَنَّ أَمرَ النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء لا يجوز إِلا أَنْ يَكُونَ مُفَسَّرًا ۖ يُعْقِل من ظاهر خطا بِهِ

١٥٠ – أخبرنا عبد الله بن محمد الأزْدِي قال حدثنا إسحق بن إبرهيم (١) قال أخبرنا مُماذ بن هِ شَام قال حدثني أَبِي عن يحيى بن أَبِي كثير قال حدثنا أَبِو سَلَمَة عن أَبِي هريرة: أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا نُودي بالأذان أَدْبر الشيطان له ضُراط ، حتى لا يَسمع الأذان ، فإذا قُضِي الأذان أقبل ، فإذا ثُوّب بها أَدْبر ، فإذا قُضِي الأذان الشويب الرء و نفسه : اذْ كُرْ كذا ، اذْ كُرْ كذا ، الشويب أن أقبل يكن يَذْ كر ، حتى يَظلَ الرجل أن يدري كم صلى ؟ (١) فإذا لم يكر لما ملى فليسجد سجد تين وهو جالس (١٠) . (١٨) [٥١٨]

قال أبو حاتم رضي الله عنه : أمره صلى الله عليه وسلم لمن شك في صلاته فلم يَدْرِكُم صلى « فليسجد « سجدتين وهو جالس » — : أمر مجمَل ، تُفَسِّره أَفعالُه التي ذكرناها . لا يجوز لأحدٍ أَن يأخذَ الأخبار التي

<sup>(</sup>١) إسحق بن إبرهيم : هو ابن راهويه الإمام الحافظ الكبير .

<sup>(</sup> ٢ ) معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي : ثقة مأمون حافظ . وأبوه : إمام حافظ ثبت حجة .

<sup>(</sup>٣) التثويب: يراد به ههنا إقامة الصلاة.

<sup>(</sup> ٤ ) « إن » ههنا نافية ، أي : ما يدري .

<sup>(</sup>ه) الحديث – ١٥ – رواه مسلم (١: ١٥٨) عن محمد بن مثنى عن معاد بن هشام عن أبيه ، بهذا الإسناد . ورواه أحمد في المسند (١٠٧٧) عن عبد الملك بن عمرو العقدي . ورواه البخاري (٣: ٨٣ فتح) عن معاذ بن فضالة ، كلاهما عن هشام الدستوائي .

فيه (١) ذكر ُسجدتَي السَّهو قبل السلام فيستعملُه في كل الأحوال، ويتركُ سائرَ الأخبار التي فيها ذَكرُه بعدَ السلام. وكذلك لا يجوزُ لأحدِ أَن يأخذَ الأخبار التي فيها ذكر ُ سجدتي السهو بعدَ السلام فيستعملَه (١) في كل الأحوال، ويترك الأخبار الأُخَرَ التي فيها ذكرُه قبلَ السلام. ونحن نقول: إن هذه أخبار 'أربع'، يجب أن تُستعملَ ولا 'يُثْرَكَ شيءٍ منها، فَيُفْعَلُ ۚ فِي كُلُّ حَالَةٍ مثلُ مَا وردت السنةُ فيها سواء : فإن سَلَّم من الاثنتين أَو الثلاثِ من صلاته ساهياً أَتُمَّ صلاتَه وسَجَد سَجْدتي السهو بعدَ السلام ، على خَبر أبي هريرة وعمْرانَ بن حُصَين اللَّذَيْن (٢) ذَكُرْنَاهِمَا . وإن قام من اثنتين ولم يَجلسْ أَتَمَّ صلاتَه وسَجَد سَجْدَتي السهو قبلَ السلام ، على خَبر ابن بَحَيْنَةَ . وإِن شكَّ في الثلاث أو الأربع يبني على اليقين ، على ما وصفنا ، وسَجَد سِحَدْ يي السهو قبلَ السلام ، على خبر أبي سعيد الخُدْري وعبد الرحمن بن عَوْف . وإن شكَّ ولم يَدْر كُمْ صلَّى أَصْلاً يجري على الأغلب عنده ، وأتمَّ صلاتَه ، وسجد سجدتي السهو بعدَ السلام، على خبر ابنِ مسعودِ الذي ذكرنا. حتى يكونَ مستعملاً للأخبار التي وصفناها كلُّها(٢) . فإن وَرَدَت عليه حالة عير ُ هذه الأربع في صلاته ، رَدُّها إلى ما يُشبهها من الأحوال الأربع التي ذكر ناها .

<sup>(</sup>١) كذا في ع بتذكبر الضمير .

<sup>(</sup> ٢ ) « اللذين » رسمت في ع « الذين » بلام واحدة .

<sup>(</sup>٣) هذه الأحاديث التي يشير إليها ابن حبان ، ستأتي في موضعها في باب « سجود السهو » ، من هذا الكتاب ، إن شاء الله . ويظهر لي أن ابن حبان جمعها مع هذا الحديث في موضع واحد ، في القسم الحامس من تقاسيمه ، أو ذكرها أولا في ذلك القسم في بعض أنواعه ، ثم ذكر هذا في نوع غيره

# ذِكُرُ

# إيجاب الجنة لمن أطاع الله ورسوله فيما أَمَرَ ونَهَىٰ

١٦ أخبرنا إسحق بن إبرهيم بن إسمعيل ببُسْت و محمد بن إسحق بن إبرهيم موكى ثقيف بنيْسَابُورَ قالا حدثنا قَتَيْبَةُ بن سَعيد قال حدثنا خَلَفُ بن خليفة عن العَلاء بن المُسيَّب عن أبيه عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال أن والذي نَفْسِي بيده ، لَتَدْخُلُونَ الجنة كُلُّكُمْ ، إلاَّ مَنْ أَبَى وشَرَدَ على الله كَشرَادِ البعير ، قالوا : يا رسول الله ، ومَنْ يَأْ بَى أَن يدخلَ الجنة ؟! قال : مَنْ أَطَاعني دَخَلَ الجنة ، ومَنْ عصاني فقد أَبَى الله عليه وسلم هي الانقيادُ قال أبو حاتم : طاعة وسلم الله عليه وسلم هي الانقيادُ السُنَّته ، بترك الكَيْفِيَّة والكَمِيَّة فيها ، مع رَفْضِ قول كلِّ مَن قال شيئًا في دين الله جل وعلا بخلاف سُنَّته ، دونَ الاحتيال في دفع السُّنن بالتَّاويلات المُضْمَحِلَّةِ ، والمُخْتَرَعات الدَّاحِضَة .

من ذلك القسم . وليس بيدنا من أصل ابن حبان شيء من القسم الحامس . والأحاديث معروفة ، تجدها كلها في أبواب سجود السهو من المنتتى (١: ٥٨٢ – ٩٩٥) .

<sup>(</sup>١) هكذا فى ع . وفي مجمع الزوائد زيادة [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، وهي ضرورية بداهة ، وما ندري أسقطت سهواً في ع ، أم هكذا وقمت الرواية لأبن حبان ، ظاهرها الوقف ومعناها على الرفع حتماً . فليس بيدنا هذا الموضع من كتاب (التقاسيم والأنواع) .

<sup>(</sup>٢) الحديث – ١٦ – ذكره الهيشي في مجمع الزوائد (١٠: ٧٠) ، وقال : «رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ». وفي معناه حديث لأبي أمامة الباهلي ، رواه الحاكم (٤:

# ذِکرُ

البيان بأن المَناَهِيَ عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والأوامرَ فَرْضُ مَنْ على حَسَبِ الطاقة على أُمته ، لا يَسَعُهم التخلُّفُ عنها

المنتطعة من المنتطعة من المنتاج عن المنتطعة الم

قال ابن عَجْلَانَ : فحدَّثْتُ به أبانَ بنَ صالحٍ ، فقال لي : ما أَجْو َدَ هذه الكلمةَ ، قولَه « فأتُوا منه ما استطعتم » (٢) . (٦) [٣:٣]

<sup>(</sup>٢٤٧) ، وذكره الهيشمي أيضاً ونسبه لمسند أحمد . وحديث آخر لأبي هريرة ، رواه الحاكم كذلك (٢٤٧) ، والبخاري (٢٤٧) ، والبخاري (٢٤٠ نتح) .

<sup>(</sup>١) سفيان : هو ابن عيينة .

<sup>(</sup>٢) الحديث – ١٧ – هو في ع (٢: ٣١٣). ورواه أحمد في المسند (٧٣٦١) عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان ، جذا. ورواه أيضاً ١٥٩ عن يحيى ، وهو ابن سعيد القطان ، عن ابن عجلان . ورواه أيضاً من أوجه أخر (٧٤٩٢ ، ٨١٢٩ ، ٩٧٧٩ ، ٨٨٨٨ ، ٩٧٧٩ ، ١٠٠٢٩ ، عجلان . ورواه أيضاً من أوجه أخر (٢٢١ : ٢٢١) بأسانيد كثيرة ، منها إسناد من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج . وسيأتي بأسانيد أخر .

# ذِكْرُ البيان بأن النَّواهِيَ سبيلُها الحَثْمِ والإيجاب ، إلاَّ أن تَقُوم الدِّلالةُ على نَدْ بِيتْها

۱۸ - حدثنا عمر بن محمد الهَمْدَاني حدثنا محمد بن إسمعيل البخاري (۱) [حدثنا (۲) ] إسمعيل بن أبي أُويْس حدثني مالك عن أبي الزِّنَاد عن الأَعْرج عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنما أهلك من كان قَبْلَكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فأجتنبوه ، وإذا أمر تُكم بأمرٍ فَأتُوا منه ما استطعتم (۱) [۲:۱]

<sup>(</sup>١) هو البخاري صاحب الصحيح .

<sup>(</sup> ٢ ) كلمة [حدثنا] سقطقت من ع إما سهواً ، وإما ذهب أثر كتابتها ، لأن موضعها خال . وزدناها من ع .

<sup>(</sup>٣) الحديث - ١٨ - هو في ع ( ٢ : ٢ ) . وهو محتصر ما قبله ، اختصره المؤلف أو شيخه عمر بن محمد . فقد رواه البخاري ( ١٣ : ٢١٩ - ٢٢١ فتح ) بهذا الإسناد ، وأوله عنده : « دعوني ما تركتكم ، فإنما أهلك من كان قبلكم » ، إلخ . والذي في البخاري : « حدثنا إسمعيل » ، فقط ، فقال الحافظ في الفتح : « هو ابن أبي أويس ، كما جزم به الحافظ أبو إسمعيل الهروي » . وقد أفدنا من كتاب ابن حبان هذا ، صحة ما جزم به أبو إسمعيل الهروي ، ببيان نسب شيخ البخاري . وهذا الحديث مما روى مالك خارج الموطأ ، كما جزم بذلك ابن حجر ، وذكر آخرين رووه عن مالك ، منهم ابن وهب ، ولعله رواه في جامعه ، ومنهم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ، وهو أحد رواة الموطأ ، وروايته مطبوعة باسم « موطأ محمد بن الحسن » . والحديث فيه ( ص ٢ ، ٤ ) بهذا الإسناد ، ولفظه عنده : « ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فا نهيتكم عنه فاجتنبوه » . فاختصره من آخره قليلا .

19 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتَيْبَة قال حدثنا ابنُ أبي السَّريّ قال حدثنا عبد الرزّاق قال أخبرنا مَعْمَر عن هَمَّام بن مُنَبِّه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما نهيتُ كم المراكب عن شيء فاجتنبوه ، وما أمر تُكم بالأمر (١) فأتُوا منهُ ما استطعتم (٢).

[7:7]

٢٠ - أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتَيْبَة قال حدثنا ابنُ أبي السَّريّ قال حدثنا عبدالرز اق قال أخبرنا مَعْمَر عنهمَّام بن مُنَبَّه عن أي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذَرُوني ما تركُّتُكم ، فإِنما هَلَك مَنْ قَبْلَكِم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه، وإذا أَمر تُكم بالشيء فأتُوا منه ما استطعتُم (٣) [٢: ٢٥]

البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم « و إذا أمرتكم بشيء » أراد به من أُمور الدّين ، لا مِنْ أُمور الدنيـــا

٢١ – أخبرنا أبو يَمْلَى قال حدثنا عبد الأعلى بن حمّاد قال حدثنا

<sup>(</sup>١) في ع « وإذًا أمرتكم بالأمر ».

<sup>(</sup>٢) الحديث – ١٩ – هو في ع (٢: ٣٥). وهو مختصر ما قبله بمعناه ، وسيأتي عقبه مطولا بهذا الإسناد ، ونخرجه هناك ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٢٠ – هو في ع (٢ : ١١٨ – ١١٨) . وهو من صحيفة همام بن منبه الصحيحة المشهورة . وقد رواه أحمد أثناءها في المسند ( ٨١٢٩ ) ، عن عبد الرزاق عن معمر . ورواه مسلم ( ۲ : ۲۲۱ ) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق . وهو مكرر ( رقم ۱۷ ) ، ومطول ( ۱۸ ، ۱۹ ) .

حماد بن سلمة قال أخبرنا هِشَام بن عُرْوَة عن أبيه عن عائشة ، وثابت عن أنس بن مالك (١): أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتًا ، فقال : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : النخلُ يُوَّ برُونَه (٢) ، فقال : لو لم يَفْعَلُوا لَصَلَحَ ذلك ، فأمْسَكُوا ، فلم يُوَّ بروا عامَّتَه (٣) ، فصار شِيصًا (١) ، فأذكر ذلك للنبي الم فأمْسَكُوا ، فلم يُوَّ بروا عامَّتَه (٣) ، فصار شيصًا (١) ، فأذكر ذلك للنبي الم فأمر وإذا صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا كان شيء من أمر دنياكم فشَأ نكم ، وإذا كان [شيء ] (٢٥) [٢٠: ٢٠]

(١) الذي يقول «وثابت عن أنس»: هو حماد بن سلمة .

(٢) تأبير النخل : تلقيحه ، يقال « أبرت النخلة ، وأبرتها ، فهى مأبورة ومؤبرة » ثلاثي ورباعي بالتضعيف . وقد رسمت الكلمة في 2 « يأبرونه » ، كأنها مضارع الثلاثي ، ويجوز أن تقرأ بالتضعيف على أنها مضارع الرباعي. ولكنا آثرنا الرسم الذي في 2 ، لموافقته رسمها في المسند وابن ماجة.

(٣) هكذا رسمت واضحة في ع ع . وفي المسند وابن ماجة « عامئذ » .

( ؛ ) « الشيص » ، بكسر الشين المعجمة وآخره صاد مهملة : التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى، وقد لا يكون له نوى أصلا . قاله ابن الأثير .

( ه ) الزيادة من ع .

(٣) الحديث - ٢١ - هو في ع (٢: ١١٩). ورواه أحمد في المسند (٣: ١٢٣ طبعة الحلمي) عن عفان ، وابن ماجة (٢: ٤٨) عن محمد بن يحيى عن عفان ، عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد ، من حديث أنس وعائشة . وكذلك رواه مسلم (٢: ٣٢٣) مختصراً من حديثهما ، من طريق الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة . ورواه أحمد أيضاً (١٢٥٧١) عن عبد الصمد عن حماد ، بنحوه ، من حديث أنس وحده .

وهذا الفرق بين شؤون الدين وشؤون الدنيا ، إنما هو في أمور الصناعات والأمور المادية والتجارب وما إليها . ليس فيها يتملق بالأحكام والآداب والأخلاق ونحوها ، نما يتصل بأمور الناس في الدنيا ومعاملاتهم وكل شأنهم ، فهذه من أمور الدين يقيناً . ولكن الملحدين في عصرنا ، والدين طغت على عقولهم التربية الإفرنجية ، والمقائد الدخيلة ، التي نزعت من قلوبهم كل ثقة بالإسلام ، يلعبون بالأحاديث التي و ردت في هذا المعنى ، ليخرجوا بها كل شيء من شؤون الناس من حكم الدين ، ليأخذوا بأحكام الأهواء والشهوات ، ويخلصوا من قيود الإسلام ، وإن تظاهروا بالخضوع لأحكامه والتعصب له . ذلك بأنهم لا يؤمنون . وانظر ما كتبنا في هذا المعنى ، في شرحنا لحديث طلحة بن عبيد الله ، في مسند أحمد (رقم ١٣٩٥) .

# ذِكُرُ

البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم « فما أمرتكم بشيء فأتُوا منه ما استطعتم » أراد به ما أُمرتُكم بشيء من أمر الدين لا من أمر الدنيا

٣٦ – أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار قال حدثنا عبد الله

بن الرُّومي (١) قال حدثنا النَّضْر بن محمد قال حدثنا عِكْر مَةُ بن عَمّار
قال حدثني أبو النَّجَاشِيّ قال حدثني رَافع بن خَدِيجٍ، قال : قدم نبي الله
صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُوَّ بِرُونَ النَّخْل، يقول : يُلقِّحُون، قال :
فقال : ما تصنعون ؟ فقالوا شَيْئًا كانوا يَصْنَعُونه، فقال : لو لم تفعلوا كان
فقال : ما تصنعون ؟ فقالوا شَيْئًا كانوا يَصْنَعُونه، فقال : لو لم تفعلوا كان
صلى الله عليه وسلم : إنما أنا بَشَرْ، إذا حدثتُكم بشيءٍ من أمر دينكم
فضُذُوا به، وإذا حدثتُكم بشيءٍ من دنياكم فإنما أنا بَشَرْ. قال عكرمة هذا
أو نحوه (٢) .

-

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن محمد اليمامي المعروف بابن الرومي ، نزيل بغداد . وهو ثقة من شيوخ مسلم ، وسئل عنه يحيى بن معين ؟ فقال : « مثل أبي محمد لا يسئل عنه ، إنه مرضي » . وهو مترجم في تاريخ بغداد (١٠ : ٢١ – ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح مسلم (١٥: ١١٧ – ١١٨) : « هو بفتح الحروف كلها ، والأول بالفاء والضاد المعجمة ، والثاني بالقاف المهملة » ، ثم فسر الأولى : « ومعناه أسقطت ثمرها . قال أهل اللغة : ويقال لذلك المتساقط : النفض ، بفتح النون والفاء بمعنى المنفوض . . . وأنفض القوم : فني زادهم » .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٢٢ – هو في (ش) (٣: ٣٤٥ – ٣٤٥) ، وفي ع (٣: ٥٠٩) . ورواه مسلم (٣: ٢٥٩) عن عبد الله بن الرومي وعباس العنبري وأحمد بن جعفر المعقري ، ثلاثتهم عن النضر بن محمد ، بهذا الإسناد .

# أبو النَّجَاشِيِّ مولى رافع ، اسمه : عَطَاءِ بن سُمَيل . قاله الشَّيخ (١) .

# ذِكُرُ

نَهْي الإيمان عَنَّن لم يخضع لسُنَن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو اعْتَرض عليها بالمُقَايَسَات المقلوبة ، والحتَرعات الدَّاحِضَة

٣٣ – أخبرنا أبو خَليفة (٢ حدثنا أبو الوليد (٣ حدثنا لَيْث بن سَعْد عن ابن شِهابِ عن عُرْوَة بن الزُّبير ، أن عبد الله بن الزُّبير حدَّنه : أن رجلًا من الأنصار خَاصَم الزُّبيرَ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في ١٢٩ شِرَاجِ الحَرَّةِ (١٤) ، التي يَسْقُون بها النَّخْل ، فقال الأنصاريّ : سَرِّج الماء عُرُّ ، فأ بَي الله عليه وسلم : اسْقِ عَمُرُ ، فأ بَي الله عليه وسلم : اسْقِ يازُ بَيْر (٢) ، ثم أَرْسِل إلى جارك ، فغضب الأنصاريّ ، وقال : يا رسول الله عليه وسلم : اسْق يازُ بَيْر (٢) ، ثم أَرْسِل إلى جارك ، فغضب الأنصاريّ ، وقال : يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) الشيخ هنا : هو ابن حبان نفسه . وقد وهم رحمه الله في اسم والد أبي النجاشى ، إذ قال :  $\alpha$  عطاء بن سهيل  $\alpha$  ، وإنما هو  $\alpha$  عطاء بن صهيب  $\alpha$  . لم أجد في ذلك خلافاً . انظر الحرح والتعديل ( $\alpha$  / ١ / ٣٣٤) ، والتهذيب ( $\alpha$  : ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٢) أبو خليفة : هو الفضل بن الحباب الجمحي .

<sup>(</sup>٣) أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي الحافظ الإمام الحجة .

<sup>( ؛ ) «</sup> الحرة » ، بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء : أرض بظاهر المدينة ، بها حجارة سود كثيرة . و « الشراج » ، بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء وآخرها جيم : جمع « شرجة » ، بفتح الشين وسكون الراء ، وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهل .

<sup>(</sup> ه ) رسمت في ع « فأبا » بالألف .

<sup>(</sup>٦) « اسق » بهمزة وصل ، من الثلاثي ، قال الحافظ في الفتح ( ٥ : ٢٦ ) : « وحكى ابن التين أنه بهمزة قطع من الرباعي ، تقول : ستى ، وأستى » . وكلاهما صحيح .

أَنْ كَانَ ابنَ عَمَّتِكَ (١) ؟ ا فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسْقِ بازُ بَيْرِ، ثم احْبِسِ الماءِ حتى يَرْجِعَ إلى الجَدْرِ (٢). قال الزُّبير: فوالله لأَحْسِبُ هذه الآية نَزَلَتْ في ذلك: ( فَلا وربّكُ لا يؤمنون حتى يُحَكِّمُوكُ فيما شَجَرَ بَينَهِم) الآية (٣٠). في ذلك: ( فَلا وربّكُ لا يؤمنون حتى يُحَكِّمُوكُ فيما شَجَرَ بَينَهِم) الآية (٣٠).

ذڪر'

الخبر الدالَّ على أن مَن اعترض على السُّنن بالتأويلات المُضمَحِلَّة ، ولم يَنْقَدُ لقبولها ، كان من أهل البدع

٢٤ - أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خَيْثَمة (١) حدثنا جَرير (٥) عن عُمَارة بن القَعْقَاع عن عبد الرحمن بن أبي نُعْرِم عن أبي سعيد الحدري ، قال : بعث علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليَمن بذَهَبٍ في

0.5

<sup>(</sup>١) « أَن » : بفتح الهمزة . قال الحافظ : « وهي التعليل ، كأنه قال : حكمت له . ذنه ابن عمتك » .

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح مسلم (١٥: ١٠٨) : « بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة [يعني مع سكونها] ، وهو الجدار ، وجمع الجدار : جدر ، ككتاب وكتب ، وجمع الجدر : جدور ، كفلس وفلوس » .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٢٣ – رواه أحمد في المسند ( ١٦١٨٥) عن هاشم بن القاسم ، والبخاري (٥: ٢٧ – ٢٩ فتح ) عن عبد الله بن يوسف ، ومسلم (٢: ٢٢١) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، أربعتهم عن الليث بن سعد ، بهذا الإسناد . ورواه البخاري أيضاً من أوجه أحر ( ٥:٠٠ ، ٢٧٧ و ٨ : ١٩١١) . ورواه أحمد أيضاً من مسند الزبير بن العوام ( ١٤١٩) . وقد أفاض الحافظ في الموضع الأول القول في الحلاف بين وصله وإرساله . وانظر ما كتبنا في شرح المسند ( ١٤١٩) ، وفي شرح الحراج ليحيى بن آدم ( رقم ٣٣٧) . وانظر أيضاً تفسير ابن كثير ( ٢: ٢ ، ٥ - ٥٠٥) .

<sup>(</sup> ٤ ) أبو خيثمة : هو زهير بن حرب .

<sup>(</sup> ه ) جرير : هو ابن عبد الحميد الضبي الرازي القاضي ، ثقة حجة ، من شيوخ الإمام أحمد .

أَدْم، فقسَمَها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زَيْدِ الْخَيْل، والأَوْرِع بِن حَاسِ ، وعَيَيْنَة بِن حِصْنِ ، وعَلْقَمَة بِن عُلاَثَة ، فقال أَناسَ مِن المهاجرين والأنصار: نحن أحق بهذا ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فشَق عليه ، وقال : أَلا تَأْمَنُونِي وأَنا أَمِينُ مَنْ فِي السماء ؟ ! يأتيني فشَق عليه ، وقال : أَلا تَأْمَنُونِي وأَنا أَمِينُ مَنْ فِي السماء ؟ ! مُشْرِفُ خبرُ مَنْ فِي السماء صباحاً ومساء ؛ فقام إليه ناتئ المُعينين (١) ، مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْن (٢) ، ناشِزُ الوجه (٣) ، كَثُ اللّحية ، محلوقُ الرأس، مُشَمَّرُ الإزار، فقال : يا رسول الله ، اتَّق الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أَولَسْتُ بأَحق قال الله عليه وسلم: أَولَسْتُ بأَحق الله إلى الله عليه وسلم: أَولَسْتُ بأَحق يا رسول الله ، أَلا أَضْرِبُ عُنُقَه ؟ فقال : لا ، إنه لمله يُصَلّى ، قال : إنه رُبَ الله عليه وسلم وهو مُقَاقِ فلوبَ مُصَلّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، قال : إني لم أُومَرْ أَنْ أَشُقَ قلوبَ الناس، ولا أَشُقَ بطونَهم ، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو مُقَافِي (٥) ،

171

<sup>(</sup>١) « ناتى ً العينين » : أي بارزهما . وما هنا مخالف لروايات أحمد والصحيحين ، إذ فيها « غائر العينن » .

<sup>(</sup> ٢ ) قال الحافظ في الفتح ( ٨ : ٥ ) : « مشرف ، بشين معجمة وفاء ، أي بارزهما ، والوجنتان العظان المشرفان على الحدين » .

<sup>(</sup>٣) « فاشز  $_{\rm w}$  ، بالنون والشين المعجمة والزاي ، أي مرتفع . و في روايات أحمد والشيخين :  $_{\rm w}$  فاشز الجبمة  $_{\rm w}$  .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا رسمت في ( 2 ) . ورسمت في (ش ع) ﴿ أَنْ أَتَقَ اللَّهِ ﴾ ، بدون الياء بعد القاف . وهو جائز صحيح .

<sup>(</sup>٥) «مقفي»، هكذا ثبت في (ع) بإثبات الياء، وهوصحيح. وثبت في اليونينية من صحيح البخاري بالوجهين : «مقفي » و «مقف »، وكتب على كل مهما علامة «صح» مرتين. انظر الطبعة السلطانية من البخاري (٥: ١٦٤٠). ورسمت في (شع) «مقعي » بالعين المهملة وإثبات الياء. وكتب بهامش (ع) «مقفي » ، كما في (ع) ، وعلمها علامة نسخة .

فقال: إنه سَيَخْرُج من ضِنْضِيء (١) هذا قومْ يَثْلُونَ كَتَابَ الله، لا يُجَاوِزُ حناجِرَهم، يَمْرُقُون من الدِّين كَمَا يَمْرُق السَّهِمُ من الرَّمِيَّة. لا يُجَاوِزُ حناجِرَهم، يَمْرُقُون من الدِّين كَمَا يَمْرُق السَّهِمُ مَن الرَّمِيَّة. قال عُمارة: فحَسِبْتُ أنه قال: لئن أدركتُهم لأَقْتُلَنَّهم قَتْلَ ثَمُودَ (٢٠ قال عُمارة: فحَسِبْتُ أنه قال : لئن أدركتُهم لأَقْتُلَنَّهم قَتْلَ ثَمُودَ (٢٠ قال عُمارة) [ ١٠:٣]

# ذِڪر'

# الزَّجر عن أن يُحُدِثَ المرهِ في أمور المسلمين ما لم يأذن به الله ولا رسوله

· ٢٥ - أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله (٢٥)

فهذا رجل يكادون يطبقون على تضعيفه ، بل على أنه في الدرجة الدنيا من الرواة ، وخالفهم عمرو بن عون ، فرآه أهلا أن يكتب عنه ، وخالفهم ابن حبان ، فرآه ثقة ، « يخطى و يخالف » ، فلذلك أخرج عنه في صحيحه هنا . وهو - بالضرورة - لا يخرج له إلا ما كان من حديثه صحيحاً ثابتاً لم يخالف فيه ، بل تابعه عليه غيره ، كهذا الحديث ، كا سترى في التخريج ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) هو الواسطي الطحان ، روى عن أبيه والفرج بن فضالة وهشيم وغيرهم ، روى عنه ابن ابن ماجة وبقي بن مخلد وأبو يعلى الموصلي وغيرهم . ترجمه البخاري في الكبير (١/١/١) وقال : «قال ابن معين : لا شيء ، وأنكر روايته عن أبيه عن ابن أبي عروبة والأعمش . قال يحيى : قال خالد بن عبد الله : كتبت حديث الأعمش ، ولم أسمع منه » . وفي الهذيب (٩ : ١٤١ – ١٤١) : «قال أبو حاتم : سألت ابن معين عنه ؟ فقال : ذاك رجل سوء كذاب . قال : وسألت عمرو بن عون عنه ؟ فقال : ذاك رجل شوء كذاب . قال : وسألت عمرو بن عون عنه ؟ فقال : آكتب عنه » . وفي المهزان والهذيب كثير من القول في تضعيفه . وفي الهذيب : « وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يخطىء ويخالف » .

قال حدثنا إبرهيم بن سعد عن أبيه (۱): أن رجلاً أَوْصَى بوصايا أَثِرَها من ماله (۲)، فذهبتُ إلى القاسم بن محمد أَسْتَشِيرُه، فقال القاسم: سمعتُ عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أَحْدَث في أَدرنا الله عليه وسلم عنه فهو رَدُّ (۲) [۲: ۸۱] هذا ما ليس منه فهو رَدُّ (۲).

(١) هو « إبرهيم بن سعد بن إبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف » ، وهو ثقة حجة ، روى له أصحاب الكتب الستة . وأبوه « سعد بن إبرهيم » : ثقة حجة أيضاً ، ولي قضاء المدينة ، قال ابن عيينة : « لما عزل سعد عن القضاء كان يتقى ، كما كان يتقى وهو قاض » .

(٢) في (ع) «أبرها في ماله» ، والباء واضحة النقط فيها ، بنقطة واحدة تحبها . و يمكن توجيهها . ولكن الثابت في (ع) ما ذكرنا «أثرها من ماله» ، واضحة الكتابة والنقط ، بثلاث نقط فوق الثاء ، و بحرف « من » بدل « في » . وإنما رجحتها لثبوت صحبها فيها نقل الحافظ في الفتح ( ٥ : ٢٢١ ) من رواية محمد بن خالد راوي هذه الرواية ، فقال الحافظ : « في رواية الإساعيلي من طريق يجمد بن خالد الواسطي عن إبرهيم بن سعد عن أبيه : أن رجلا من آل أبي جهل أوصى بوصايا فيها أثرة في ماله ، فذهبت إلى القاسم بن محمد أستشيره ، فقال القاسم : سمعت عائشة ، فذكره » . فهذه الرواية التي رواها الإسماعيلي تثبت أصل المادة . وأما اللفظ هنا فهو واضح ، فني اللسان ( ٥ : ٢٢) :

« أَثْرِرَ أَنْ يَفْعِلَ كَذَا ، وأَثَرَ ، وآ ثَرَ ، كَلَّه : فَضَّلَ وَقَدَّم . وآثَرَ ْتُ فَلانًا على نفسي: مَنْ الإيثار . الأصمعي : آثَرَ ْتُك إيثاراً ، أي ْ فَضَّلتُك » .

وتفصيل هذه الأثرة ، رواه مسلم ( ٢ : ٢ ) من طريق عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبرهيم قال : « سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاث مساكن ، فأوصى بثلث كل مسكن منها ؟ قال : يجمع ذلك كله في مسكن واحد » . ثم روى له هذا الحديث عن عائشة . وذكره الحافظ في الفتح ( ٥ : ٢٢٢ ) من كتاب السنة لأبي الحسين بن حامد ، من طريق عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبرهيم ، قال : «كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصية ، فجعل بعضها صدقة و بعضها ميراثاً ، وخلط فيها ، وأنا يومئذ على القضاء ، فا دريت كيف أقضي فيها ، فصليت بجانب القاسم بن محمد ، فسألته ؟ فقال : أجز من ماله الثلث وصية ، ورد سائر ذلك ميراثاً ، فإن عائشة حدثتني ، فذكره » . قال الحافظ : « وفي هذه الرواية دلالة على أن قوله في رواية الإسماعيلي المتقدمة و من آل أبي جهل ، وهم ، وإنما هو من آل أبي جهل ،

(٣) الحديث – ٢٥ – هو في (ع) (٢٠٧:٢). وسيأتي تخريجه في الرواية التالية لهذه ، قم ٢٦ .

# ذڪرا

# البيان بأن كل من أحدث في دين الله حكماً ليس مرجعُه إلى الكتاب والسنة ، [أو يخالفهما (١)]، فهو مردود عيرُ مقبول

77 - 1 أخبر نا أحمد بن علي بن المُتَنَّى حدثنا محمد بن الصبَّاح الدَّولاَبي عدثنا إبرهيم بن سعد حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمر نا هذا ما ليس منه فهو رَدُّ ( $\frac{5}{2}$ ) [  $\frac{5}{2}$ 

 <sup>(</sup> ع ) الزيادة من ( ع ) .

<sup>(</sup>٢) « الدولايي » : بفتح الدال المهملة وضمها ، نسبة إلى « دولاب مبارك » ، موضع في شرقي بغداد . قال ياقوت : « بفتح أوله وآخره باء موحدة ، وأكثر المحدثين يروونه بالضم ، وقد روي بالفتح » . وزعم السمعاني في الأنساب ، وتبعه ابن الأثير في اللباب أن « الصحيح في هذه النسبة فتح الدال ، ولكن الناس يضمونها » ! والذي جزم به صاحب القاموس أن اسم الموضع بالضم فقط ، وذكر شارحه (١: ٧٤٧) أن الذي في المراصد : أن الفتح أعرف من الضم . و « محمد بن الصباح » هذا : ثقة مأمون ، من شيوخ أحمد والبخاي ومسلم ، وأخرج له أصحاب الكتب الستة .

<sup>(</sup>٣) الحديث ٣٠٠ - ٣٦ - هو في (ع) (٣: ٣١). وهو مختصر ما قبله . وأخرجه مختصراً هكذا أحمد في المسند (٣: ٢٠٠ طبعة الحلبي) عن يعقوب بن إبرهيم بن سعد عن أبيه ، بهذا الإسناد . ورواه مسلم (٣: ٢٤) عن محمد بن الصباح – راويه هنا – وعبد الله بن عون ، ورواه أبو داود (٢٠٠٤) عن محمد بن الصباح أيضاً وغيره ، كلهم عن إبرهيم بن سعد . ورواه البخاري (٥: ٢٠٢ - ٢٢٢ فتح) ، وابن ماجة (١: ٣) من طريق إبرهيم بن سعد أيضاً . ورواه مسلم مطولا أيضاً من طريق عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبرهيم ، كما ذكرنا آنفاً في شرح الرواية السابقة .

قال الحافظ في الفتح: « وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام ، وقاعدة من قواعده . فإن معناه : من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله ، فلا يلتفت إليه . قال النووي : هذا الحديث مما ينبغي أن يعتني بحفظه ، واستماله في إبطال المنكرات ، وإشاعة الاستدلال به كذلك » .

#### فصل

# ذڪر'

إيجاب دخول النار لمن نَسَبَ الشيءَ إلى المصطفى (١) صلى الله عليه وسلم ، وهو غيرُ عالم بصحته

٣٧ – أخبرنا عبد الله بن محمد الأَزْدي قال حدثنا إسحق بن إبرهيم (٢) قال حدثنا عَبْدَةُ بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو (٣) قال حدثنا أبو سَلَمة (١) عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : مَن قال على ما لم أقل ، فليتَبَوّأ مقعدَه من النار (٥) . (١٠٩) [٢: ١٠٩]

<sup>(</sup>١) في (ع) « إلى رسول الله » .

<sup>(</sup> ٢ ) هو إسحق بن راهويه ، الإمام الحافظ الكبير الحجة .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي .

<sup>( ؛ )</sup> هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .

<sup>(</sup> ٥ ) الحديث - ٧٧ - هو في (ع) (٢: ٢٢٩). ورواه الشافعي في الرسالة (رقم ١٠٠١ بتحقيقنا) عن عبد العزيز ، وهو الدراوردي ، وأحمد في المسند ( ١٠٥٠١) عن يزيد ، وهو ابن هرون ، وابن ماجة ( ١: ١٠) من طريق محمد بن بشر ، ثلاثتهم عن محمد بن عمروعن أبي سلمة عن أبي هريرة ، بنحوه . ورواه البخاري ( ١: ١٨٠ فتح ) مطولا مع حديث قبله ، ومسلم ( ١: ٥ ) مختصراً ، كلاهما من طريق أبي عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة ، بلفظ : « من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » . وقد أشار الحافظ في الفتح إلى تواتره بأسافيد صحاح وحسان عن ثلاثين نفساً من الصحابة ، وبأسافيد ضعاف عن نحو من خسين غيرهم . وانظر شرحنا للرسالة . وانظر أيضاً شرحنا للمسند في حديث الزبير بن العوام ( رقم ١٤١٣ ) .

تنبيه : نسب السيوطي في الجامع الصغير ( ٨٩٩٣ ) حديث أبي هريرة هذا لمسلم وحده ، فأوهم أنه لم يروه البخاري ، وهو فيه ، كما ترى .

#### ذِكُرُ

188

# الخبر الدَّال على صحة ما أُو مَأْنا إليه في الباب المتقدم

مرح أخبرنا عِمْران بن موسى السَّخْتِيا بي (١) قال حدثنا عثمان بن أبي شَيْبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شُعْبَة عن الحَكَم (٣) عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَىٰ عن سَمُرَة بن جُنْدُب (٣) ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حَدَّث حديثاً وهو يُرَىٰ أنه كذب ، فهو أَحَدُ (١) عليه وسلم : من حَدَّث حديثاً وهو يُرَىٰ أنه كذب ، فهو أَحَدُ (١) الكاذِ بَيْنِ (٥) .

<sup>(</sup>١) « السختياني » : بفتح السين المهملة وسكون الحاء المعجمة وكسر التاء المثناة الفوقية وفتح الياء التحتية وبعد الألف نون ، وهي نسبة إلى عمل « السختيان » وبيعه ، وهو جلود الضأن .

<sup>(</sup> ٢ ) « الحكم » بفتحتين : هو « ابن عتيبة » ، بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة وسكون الياء الموحدة .

<sup>(</sup>٣) «سمرة »: بفتح السين المهملة والراء وبيهما ميم مضمومة ، و «جندب » بضم الحيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها وآخره باء موحدة . قال ابن دريد في الاشتقاق (٢٩ ١ - ١٣٠) : « وذكر الخليل أن كل اسم على هذا الوزن ، ثانيه نون أو همزة ، فلك أن تقول فيه " فعلل " أو "فعلل " مثل : جندب وجندب ، وغندر وغندر ، وجؤذر وجؤذر » . وانظر شرح القاموس (١٧٦ : ١٧٦) .

<sup>(</sup>٤) «يرى»: ضبطت في (ع) بضم الياء، وكذلك ضبطت «يراه» بضمها في هذا الحديث: في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، في الأصل الأم الذي بخط الربيع، كا بينا ذلك في شرحنا عليه (رقم كتاب الرسالة للإمام الشافعي، في الأصل الأم الذي بخط الرواية (١:٤٤ - ٢٥)، ثم قال : «وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من وريري "وهو ظاهر حسن». و «الكاذبين»، فيما روايتان: بفتح الباء على التثنية، وبكسرها على الجمع، وكلاهما صحيح، وإنما اقتصرنا في المتن هنا على الضبط بفتح الباء، لأن النووي نقل عن أبي نعيم أنه رواه في كتابه المستخرج على صحيح مسلم في حديث سمرة بفتح الباء وكسر النون على التثنية.

<sup>(</sup>٥) الحديث – ٢٨ هو في (٤) (٢: ٢٢٩). ورواه أبو داود الطيالسي (رقم ٥٩٥) عن شعبة ، مهذا الإسناد. ورواه مسلم (١: ٥) وابن ماجة (١: ١٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة . وهو أخو «عُمَان» راويه هنا ، عن وكيع عن شعبة . ورواه ابن ماجة أيضاً عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة .

# ذڪر'

خبر ثان (١) يدل على صحة ما ذهبنا إليه

79 — أخبرنا أَن زُهَيْرِ (٢) بِنُسْتَرَ قال حدثنا محمد بنُ الحُسين ابنُ إِشْكَابَ (٣) قال حدثنا علي بن حفص المَدَا بني قال حدثنا شعبة عن خُبَيْب بن عبد الرحمن (١) عن حَفْص بن عاصم عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كَفَىٰ بالمرَّ إِنْماً أَن يُحَدِّثَ بكل ما سَمِع (٥) .

<sup>(</sup>١) رسمت في (ع) « ثاني » .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن يحيي بن زهير أبو جعفرالحافظ.

<sup>(</sup>٣) «إشكاب »: بكسر الهمزة وسكون الشين المعجمة وآخره باء موحدة ، ممنوع من الصرف ، وهو لقب « الحسين بن إبرهيم بن الحر» والد « محمد » هذا ، كما نص عليه في التراجم ، من ذلك ( التهذيب ٢ : ٣٢٩). ولذلك أثبتنا ألف « ابن » قبل هذا اللقب وضبطناها بالرفع .

<sup>(</sup> ٤ ) « خبيب » : بضم الحاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء التحتية وآخره ياء موحدة أيضاً .

<sup>(</sup>٥) الحديث – ٢٩ – هو في (ع) (٢: ٢٢٩). ورواه أبو داود (٢٩٩١) عن محمد بن الحسين، هو ابن إشكاب، بهذا الإسناد. ورواه مسلم (١: ٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، والحاكم (١: ٢١١) من طريق محمد بن رافع، كلاهما عن علي بن حفص المدائي، بهذا الإسناد. وقد اختلف في وصله وإرساله: فرواه مسلم أيضاً من طريق معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود عن حفص بن عرم، ثلاثتهم عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن الذي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا الحلاف لا يضر، فإن الوصل زيادة من ثقة، فهي مقبولة. ولذلك قال الحاكم: «قد ذكر المسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها عن محمد بن رافع، ولم يخرجه محتجاً به في موضعه من الكتاب، وعلي بن حفص المدائني ثقة، وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات». ثم رواه بأسانيد عن شعبة مرسلا أيضاً. ووافقه الذهبي على تصحيحه. وقول الحاكم «قد ذكر المسلم» مريد به «مسلم بن الحجاج» صاحب الصحيح. وهذه الأعلام المنقولة عن الصفات يجوز فيها إثبات حفص»، وهو خطأ من ناسخ أو طابع، وقد ثبت على الصواب في مختصر الذهبي المطبوع معه، حفص»، وهو خطأ من ناسخ أو طابع، وقد ثبت على الصواب في مختصر الذهبي المطبوع معه، وكذاك المخطوط الذي عندي (ص٣٣). وقد وهم الحاكم في زعمه أن مسلما أخرجه عن محمد بن رافع، والظاهر أنه كتب ذلك من حفظه، فإنما رواه مسلم موصولا عن أبي بكربن أبي شيبة عن علي بن حفص، كاذكرفا.

# ذِكُرُ

إيجاب دخول النارِ لمتعمِّد الكذب (١) على رسول الله صلى الله عليه وسلم

البن بن سعد عن الزُّهْري عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كذب علي متعمداً فلْيَتَبُوّاً مقعدَهُ من النار (٢).

 $[\ 1\cdot 9: Y\ ]\ \left(\ \underline{1\cdot 9}\ \right)$ 

# ذڪر'

البيان بأن الكذب على المصطفى صلى الله عليه وسلم مِن أَفْرَى الفِرَى (مُ) البيان بأن الكذب على المصطفى صلى الله عليه وسلم مِن أَفْرَى الفِرَى (مُنا على الله على حدثنا حَرْمَلَةُ بن يحيى قال حدثنا ابنُ وهب قال : حدثني معاوية بن صالح عن رَبيعة بن يزيدَ عن وَاثِلَة ابنُ وهب قال : حدثني معاوية بن صالح عن رَبيعة بن يزيدَ عن وَاثِلَة

<sup>(</sup>١) في (ع) « للمتعمد الكذب».

<sup>(</sup>٢) الحديث - ٣٠ - هو في (٤) (٢: ٢٢٨). ورواه أحمد في المسند (١٣٣٥) عن المحمد بن إسحق بن عيسى ، والترمذي (٣: ٣٧٣) عن قتيبة بن سعيد ، وابن ماجة (١: ٩) عن محمد بن ربح ، ثلاثتهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد ، قال الترمذي : «حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه ، من حديث الزهري عن أنس بن مالك . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ». ورواه البخاري (١: ١٠٩١ - ١٨٥) ، ومسلم (١: ٥) ، كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس ، بلفظ : «من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار». ورواه أحمد في المسند (١٦٩٦) من طريق عبد العزيز بن صهيب ، باللفظ الذي رواه به ابن حبان هنا . (٣) « الفرى » ، بكسر الفاء وفتح الراء وبالألف المقصورة ، قال ابن الأثير : «جمع فرية ، وهي الكذبة ، وأفرى : أفعل منه ، التفضيل ، أي أكذب الكذبات » .

<sup>( ؛ )</sup> هو محمد بن الحسن بن قتيبة .

من الأَسْقَعِ (١) ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إِنَّ مِنْ أعظم الْفِرِيَةِ اللَّهُ : أَن يَفْرِي (٢) الرجلُ على نفسه ، يقول (٢) : رأيتُ ، ولم يَرَ شيئًا في المنام ، أو يَتَقَوَّلَ الرجلُ على والديه ، فيُدْعَا (١) إلى غير أبيه ، أو يقول : سَمِع منّي ، ولم يسمع منّي (٥).

[1.9:4] (1.9)

<sup>(</sup>١) « واثلة » : بكسر الثاء المثلثة . « الأسقع » : بفتح الهمزة والقاف بينهما سين مهملة ساكنة وآخره عنن مهملة .

<sup>(</sup> ٢ ) «يفري » ، هكذا أثبت في (ع) . وفي (ع) «يفتري» بزيادة التاء قبل الراء . وكلاهما صوأب. ففي اللسان : « فرى فلان الكذب يفريه : إذا اختلقه » و « افترى الكذب يفتريه : اختلقه » . وفي المصباح : « فرى عليه يفري ، من باب رى ، مثل افترى » .

<sup>(</sup>٣) في (ع) « فيقول ».

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا رسمت في (ع) بالألف، فيتعين أنتقرأ بضم الياء وسكون الدال، بالبناء لما لم يسم فاعله. ورسمت في (ع) « فيدعى » دون ضبط ، فيجوز أن تقرأ كذلك أيضاً ، ويجوز أن تقرأ « فَيَسَدُّعيَ » وهو الرسم والضبط الثابتان في رواية البخاري في النسخة اليونينية ( ٤ : ١٨٠ – ١٨١ من الطبعة السلطانية).

<sup>(</sup>ه) الحديث – ٣١ – هو في (ع) (٢ : ٢٢٨ – ٢٢٩) . ورواه أحمد في المسند (١٦٠٧٥) عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح ، بهذا الإسناد ، نحوه . ورواه الحاكم في المستدرك ( ٤ ]: ٣٩٨ ) من طريق المسند ، عن القطيعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ، بهذا الإسناد . ورواه أحمد أيضاً ( ١٦٠٨٢ ) عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح . ورواه الشافعي في الرسالة ( ١٠٩٠ ) من رواية عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع ، بنحوه . وكذلك رواه أحمد ( ١٧٠٤٧ ) والبخاري ( ٢ : ٣٩٤ فتح ) من رواية عبد الواحد النصري . ورواه أحمد أيضاً ( ١٧٠٥٠ ) من رواية النضر بن عبد الرحمن بن عبد الله عن واثلة ، بنحوه .

# كتاب الوحني (۱)

٣٢ – أخبرنا محمد بن الحسن بن تُتَيْبَة حدثنا ابن أبي السَّرِيّ حدثنا عبد الزّاق أنبأ نا مَعْمَر عَن الزُّهري أخبر نبي عُرْوَة بن الزُّبير عن عائشة ، عبد الرزّاق أنبأ نا مَعْمَر عَن الزُّهري أخبر نبي عُرْوَة بن الزُّبير عن عائشة ، الله عليه وسلم من الوَحْي الرُّوْيَا الله عليه وسلم من الوَحْي الرُّوْيَا الله عليه وسلم من الوَحْي الرُّوْيَا السَّادِة لَهُ يَرَاها في النوم ، فكان لا يَرَى روْيا إلا جاءت مثل فلق الصادقة يُرَاها في النوم ، فكان لا يَرَى روْيا إلا جاءت مثل فلق الصادقة مُ مُبِّب (١) له الخلاَه ، فكان يأتي حِرَاء (١) فيتَحَنَّثُ فيه ، وهو التعبُّدُ اللّيا لِيَ ذَوَاتِ العِدَّة (١) ، و يَنزَوَّدُ لذلك ، ثم يرجع له إلى خديجة ، التعبُّدُ اللّيا لِيَ ذَوَاتِ العِدَّة (١) ، و يَنزَوَّدُ لذلك ، ثم يرجع له إلى خديجة ،

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من الأمير علاء الدين ، مؤلف (الإحسان) . ولم يذكر للحديث عنواناً من كتاب ابن حبان ، لأن هذا الحديث أول «النوع الأول» من «القسم الثالث» ، وعنوانه في (٤) (٧: كتاب ابن حبان ؛ «النوع الأول منها : إخباره صلى الله عليه وسلم عن بدء الوحي وكيفيته» . وقد مضى هذا العنوان في فهرس الأنواع ، في مقدمة ابن حبان (ص ٨٨) من هذا الجزء . وعادة ابن حبان أن لا يذكر عنواناً خاصا لأول حديث في كل نوع .

<sup>.</sup> وهي توافق رواية أحمد عن عبد الرزاق . (  $\gamma$  ) في (  $\gamma$  ) (  $\gamma$ 

<sup>(</sup>٣) «حراء»: بكسر الحاء والمد. وهو مصروف على إرادة المكان، ويجوز منعه من الصرف على إرادة البقعة. وهو جبل على ثلاثة أميال من مكة على يسار الذاهب إلى منى.

<sup>(</sup>٤) قوله «وهو التعبه» إلى : تفسير مدرج من الراوي ، إما من الزهري أو من عروة . و «التحنث » : بالثاء المثلثة ، قال الحافظ في الفتح (١: ٢١) : «هي بمعني يتحنف ، أي يتبع الحنيفية ، وهي دين إبرهيم . والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم ! وفي هذا بعد وتكلف . بل المادة أصلية معروفة ، قال ابن فارس في المقاييس (٢ : ١٠٩) : «وأما قولهم " فلان يتحنث من كذا "فعناه يتأثم . والفرق بين أثم وتأثم : أن التأثم التنحى عن الإثم ، كما يقال : حرج وتحرج ، فحرج : وقع في الحرج ، وتحرج : تنحى عن الحرج . وهذا في كلمات معلومة ، قياسها واحد » . وفي اللسان (٢ : ٤٤٤) : «يتحنث : أي يفعل فعلا يخرج به من الحنث ، وهو الإثم والحرج . ويقال : يتحنث ، أي يتعبد لله . قال : وللعرب أفعال تخالف معانيها ألفاظها ، يقال : فلان يتنجس ، إذا فعل فعلا يخرج به من الخرج به من الإثم والحرج . ويقال :

<sup>(</sup>١) « فجأه » ، رسمت بالألف في (ع ع) . ورسمت في رواية المسند و روايات البخاري « فجئه » ، وضبطت بكسر الحيم ، وقص الحافظ على ضبطها بالكسر . وهما لغتان محفوظتان ، ففي القاموس : فجأه ، كسمعه ومنعه ، فجأ وفجاءة : هجم عليه ، كفاجأه » . واخترنا هنا فتح الحيم ، الموافق الرسم في المخطوطتين .

<sup>(</sup> ٧ ) قال الحافظ في الفتح : « روي بالفتح والنصب ، أي بلغ الغط مني غاية وسعي . وروي بالضم والرفع ، أي بلغ مني الجهد مبلغه » . ولم تضبط في ابن حبان هنا إلا في المرة الثالثة الآتية ، ضبطت في ( ع ) بفتحة فوق الحيم فقط .

<sup>(</sup>٣) « بوادره »: . حمع «بادرة» ، وهي لحمة بين المنكب والعنق ، جرت العادة بأنها تضطرب عند الفزع.

<sup>( £ )</sup> أي لفوني في ثوبي : « تزمل بثوبه ﴿ إِذَا التَّفَ بِهِ .

<sup>(</sup> o ) « الروع » ، يفتح الراء : الفزع .

<sup>(</sup>٣) بالحاء المعجمة والياء التحيتة ، مضارع رباعي من « الخزي » ، وهو الثابت في (ع) ونسخة بهامش (ع) . وفي (ع) « يحزنك » ، بالحاء المهملة والنون ، ووضع تحت الحاء حرف « ح » صغير ، إشارة إلى صحة النقل ورفع شبهة التصحيف . ويجوز أن تقرأ بفتح الياء وضم الزاي ، من الثلاثي ، وبضم الياء وكسر الزاي ، من الرباعي ، يقال « حزنه » ، و « أحزنه » ، يتعدى بنفسه وبالهمزة .

الكُلُّ () ، وتَقْرِي الضَّيْفَ ، وتُعِينُ على نوائب الحق ، ثم انطلقت به خديجة مع حاءت به وَرَقَة بن نَوْفَل ، وكان أخا أبيها (٢) ، وكان امْرَءَا تَنَصَّر في الجاهلية ، وكان يكتبُ الكتِاب العربي ؛ فيكتبُ بالعربية من الإنجيل ما شاء أن يكتب ، وكان شيخا كبيراً قد عَمِي ، فقالت له خديجة من أي عَمِّ ، اسمَع من ابنِ أخيك ، فقال وَرَقة : ابن أخي ، خديجة أي عَمِّ ، اسمَع من ابنِ أخيك ، فقال وَرَقة : ابن أخي ،

<sup>(</sup>١) « الكل » بفتح الكاف وتشديد اللام : من لا يستقل بأمره .

<sup>(</sup>٢) هكذا وقع هنا في (عع). وهو خطأ أو وهم من بعض الرواة دون عبد الرزاق ، ومحالف للثابت المعروف من عمود النسب . وإنما نسبنا الحطأ إلى من دون عبد الرزاق ، لأن رواية أحمد في المسند عن عبد الرزاق . ورواية البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد المسندي عن عبد الرزاق ، فيهما : «حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها » ، فيهما : «حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى المنتح (١٢ : ١٦ ) : كذا وقع هنا ، وأخو : صفة المم ، فكان حقه أن يذكر مجروراً ، وكذا وقع في رواية ابن عساكر [يمني إحدى روايات البخاري] : أخي أبيها ، وتوجيه رواية الرفع : أنه خبر مبتدإ محذوف » . وخديجة : هي « بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي » ، فورقة ابن عمها ، أي ابن أخي أبيها ، وليس « أخا أبيها » ، كما وقع هنا في ابن حبان .

<sup>(</sup>٣) هكذا وقع في الأصلين هنا أيضاً ، وهو خطأ كذلك . فني روايتي أخد والبخاري ، من طريق عبد الرزاق : «أي ابن عم » ، وكذلك جاء في أكثر الروايات عن الزهري ، وقال الحافظ في الفتح (١: ٢٤) : «هذا النداء على حقيقته ، ووقع في مسلم : يا عم ، وهو وهم ، لأنه وإن كان صحيحاً لحواز إرادة التوقير ، لكن القصة لم تتعدد ، ومخرجها متحد ، فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين ، فتعين الحمل على الحقيقة » . ورواية مسلم التي يشير إليها الحافظ هي من طريق يونس عن الزهري ، ولم ينفرد بها مسلم ، بل هي في البخاري من طريق يونس أيضاً ، وفيها : «يا عم » ، (٨: ٤٥ ه فتح) . وقد نص مسلم في صحيحه ، حين روى الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ، ولم يستى لفظه ، بل أحال على رواية يونس قبلها ، وذكر اختلاف بعض الألفاظ ، فقال : «وقال : يستى لفظه ، بل أحال على رواية يونس قبلها ، وذكر اختلاف بعض الألفاظ ، فقال : «وقال : قالت خديجة : أي ابن عم » . وهو نص يؤيد أن رواية عبد الرزاق على الصواب ، وأن الحلاأ هنا حني بن حبان – هو ممن دون عبد الرزاق .

ما تَرَىٰ ؟ فَأَخْبَره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما رَأَى ، فقال ورقة : هذا النَّامُوسُ الذي أُنزل على موسى ، يا لَيْتَنِى ، أكونُ فيها جَدَعًا(') ، أكونُ حيًّا حين يُخْرِ جُك قومُك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَخْرِجِيَّ (') هُمْ ، أَ قال : نعم ، لم يَأْتُ أَحدٌ قطُّ بما جئتَ به ، إلا عُودِيَ ، وإن يُدْركْني يومُك أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُوزَّرًا ") ، ثم لم يَأْسُب (') ورقة أَنْ تُورِّني ، وفَتَر الوحيُ فَتْرَةً ، حتى حَزنَ رسولُ الله عليه وسلم حُزْ نَا عَدَا (') منه مرارًا لِكَي مَتَرَدَّى من رُوسُ شَوَاهِق الجبال ، فكلمَّا أَوْ في بذُروة (') جبل كي يُترَدَّى من رُوسُ تَبَدَا لا عليه فترة أو يَقسَه منها لذلك جَأْشُه ، وتَقَرَّ فَقُل له : يا محمد ، إنك رسولُ الله حَقًا ، فيسَكُنُ لذلك جَأْشُه ، وتَقَرَّ فَقُل له : يا محمد ، إذك رسولُ الله حَقًا ، فيسَكُنُ لذلك جَأْشُه ، وتَقَرَّ فَقُل له : يا محمد ، إذك رسولُ الله حَقًا ، فيسَكُنُ لذلك جَأْشُه ، وتَقَرَّ فَقُل له ؛ يا محمد ، إذك رسولُ الله حَقًا ، فيسَكُنُ لذلك جَأْشُه ، وتَقَرَّ فَقُل له ؛ يا محمد ، إذا طال عليه فترةُ الوحْي غَدَا لذلك جَأْشُه ، وتَقَرَّ فَقُل هُ فيرجعُ ، فإذا طال عليه فترةُ الوحْي غَدَا لذلك جَأْشُه ، وتَقَرَّ فَقُلْهُ ، فيرجعُ ، فإذا طال عليه فترةُ الوحْي غَدَا

<sup>(</sup>١) قال الحافظ : « الحذع ، بفتح الحيم والذال المعجمة : هو الصغير من البهائم . كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ، ليكون أمكن لنصره » .

<sup>(</sup> ٢ ) في سائر الروايات : « أو محرجي » ، بزيادة الواو بعد الهمزة . وكلاهما جائز .

<sup>(</sup>٣) أي .: بالغا شديداً ، من « الأزر » : القوة والشدة .

<sup>(</sup> ٤ ) أي : لم يلبث .

<sup>(</sup>٥) «غدا»: بالغين المعجمة ، كما ثبت في (عع) ، وكذلك هو في المسند وصحيح البخاري (٩٠: ٣٠ من الطبعة السلطانية) ، وكما نص عليه القسطلاني (١٠: ٩٩) أنه في فرع اليونينية ، وقال : «وفي نسخة : عدا ، بالعين المهملة». وجعل الحافظ في الفتح (١٢: ٣١٧) المهملة هي الأصل في نسخ البخاري ، فقال : «عدا : بعين مهملة ، من العدو ، وهو الذهاب بسرعة . ومهم من أعجمها ، من الذهاب غدوة » . وأنا أرجح المعجمة برجحان الأصول الثابتة .

<sup>(</sup>٦) «أوفى على الشيء»: أشرف عليه ، وقالوا: «أوفيت عليه وأوفيت فيه»، وقالوا أيضاً: «أوفيت المكان»، أي أتيته. وهنا جاء مستعملا بالباء، وكذلك ثبت في روايتي المسند والبخاري من هذا الوجه. و «ذروة» كل شيء: أعلاه، بكسر الذال وبضمها.

 $<sup>(\ \</sup>lor\ )$  هكذ رسمت بالألف في (a) ، هنا وفي آخر الحديث . ورسمت بالياء (a) تبدى (a)

# ذِكُرُ

خبرٍ أَوْهَم مَن لم يُحْكِم صناعة الحديث أنه يُضَادُّ (٢) خَبَرَ عائشة الحديث أنه يُضَادُّ (٢) خَبَرَ عائشة الذي تقدّم ذِكْرُ نَا لَهُ

٣٣ - أخبرنا أحمد بن علي بن المُثَنَّى حدثنا هُدْبَةُ بن خالد ٢٣ حدثنا أبانُ بنُ يزيدَ العَطَّارِ حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: سألتُ أبا ساَمة (٤): أبنُ لن يُر العَطَّارِ حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: سألتُ أبا ساَمة أبَّ أبنُ القرآنِ أُنْولَ أوَّلُ ، قال: (يأيّ المُدَّرِّةُ )، قلت : إنّي نبيّئتُ أنَّ أولَ سورة أُنْولَ أوَّلُ ، قال: (اقرأ باسم ربك الذي خلق) ؟ قال : أولَ سورة أُنْولَ أوَّلُ ؟ قال: أبو سلمة : سألتُ جابرَ بنَ عبد الله: أيُّ القرآن أُنْول أوَّلُ ؟ قال:

<sup>(</sup>۱) الحديث - ٣٢٠ - ٣٧٠ حلبي) عن عبد الرزاق . ورواه البخاري ( ۲۱ : ۳۱۱ – ۳۱۷ فتح ) عن عبد الرزاق ، ورواه البخاري ( ۱۱ : ۳۱۱ – ۳۱۷ فتح ) عن عبد الرزاق ، مطولا . وروى قطعة منه بالإسناد نفسه ( ۸ : ٥٥٥ ) . ورواه مسلم ( ۱ : ٥ - ٥٠ ) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ، ولكن لم يسق لفظه ، بل أحال على الرواية قبله من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري . ورواه البخاري مطولا ومختصراً بأسانيد أخر ، من رواية الزهري أيضاً ( ۱ : ٢١ – ٢٦ و ۸ : ٥٤٥ – ٥٥٥ ، ٥٥٥ فتح ) ، ونقله ابن كثير في التفسير ( ۹ : ٢٤٤ – ٢١٥ ) عن مسند أحمد ، ثم قال : « وهذا الحديث نخرج في الصحيحين من حديث الزهري .

<sup>(</sup>٢) في (ع) «مضاد».

<sup>(</sup> ٣ ) « هدبة » : بضم الهاء وسكون الدال المهملة وفتح الباء الموحدة .

<sup>(</sup> ٤ ) هو ابن عبد الرحمن بن عوف .

<sup>(</sup> o ) في (ع ) « نزلت » . .

(يا يا المدثر)، فقلت له: إتي نبيّث أن أول سُورة نَزَلتْ من القرآن: (اقرأ باسم ربك) ؟ قال جابر: لا أحدثك إلا ما حدَّثنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاوَرْتُ في حِرَاءَ، فلما قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فاسْدَبْطَنْتُ الوادِي (۱) ، فنُودِيتُ ، فنظرتُ أمامي ، وخلني ، وعن يميني، فاسْدَبْطَنْتُ الوادِي (۱) ، فنُودِيتُ ، فنظرتُ أمامي ، وخلني ، وعن يميني، وعن شِمَالي ، فلم أر شيئاً ، فنُودِيتُ ، فنظرتُ فَوْقِي ، فإذا أنا به قاعد على عَر ش بين السمآ ، والأرض ، فجُئِثْتُ منه (۲) ، فانطلقتُ إلى خديجة ، فقلتُ : دَرِّرُونِي ، وَرَبِّكُ فَكَبِّرْ) (۱) فقلتُ المُدَّرِّر . ورَبَكُ فَكَبِّرْ) (۱)

And the second

<sup>(</sup>١) أي : نزلت بطنه ، والبطن من الأرض : الغامض الداخل . وهذا الحرف «استبطنت » لم يذكر في المعاجم في هذا المعنى إلا في الأساس (١: ٣٦) قال : «واستبطن الثيء : دخل بطنه » . (٢) « جئثت » : بضم الجيم وكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة ، أي ذعرت وخفت . وهنا بهامش (٤) ما نصه : «جئث الرجل ، فهو مجؤوث ، أي مذعور » . وفي نسخة بهامش (٤) «فجبنت» ، أي من الجبن ، والظاهر أنها خطأ من بعض الناسخين ، أو من بعض الرواة . وقد وقع نحو هذا التصحيف في رواية عند الطبري في التفسير (٢٩: ٥٠) : «فخشيت منه » ، وقال الطبري عقبها : «هكذا قال عر ، و إنما هو : فجئت » . وانظر الفتح (٨: ٥٥٥) .

<sup>(</sup>٣) الحديث - ٣٣ - هو في (ع) (٢: ٣٦). ورواه أحمد في المسند (٣) ، عن عفان عن أبان العطار ، بهذا الإسناد ، وساق لفظه في الرواية الثانية ، ولم يسقه كاملا في الأولى ، بل أحال على رواية قبلها ، وسنشير إليها بعد ، إن شاء الله . ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (١٦٨٨) عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير . ورواه أحمد أيضاً (١٤٣٣٧) والبخاري (٨: ٢٠٥) ، وبسلم (١: ٧٥) ، والطبري في التفسير (٢٩: ٥٠) ، بأسانيد ، من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، بنحوه . ورواه أحمد أيضاً (١٤٥٥) ، من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، بنحوه . ورواه أحمد أيضاً (١٤٥٥) ، والبخاري (١: ٢٦ - ٢٧ و٢: ٢٦٦ و٨: ٢١٥ ) ، والبخاري (١: ٢٠ - ٢٧ و٢: ٢٠٠) ، بأسانيد ، من حديث و ١٠ : ١٤٩١) ، ومسلم (١: ٧٥) ، والطبري (٢٩: ٥٠) ، بأسانيد ، من حديث الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حابر ، بنحوه . وسيأتي بعد هذا برقم ٤٣٠ . وانظر تفسير ابن كثير (٩: ٣٠) .

الله على القرآن على القرآن الفرين الفرين الفرين تَضَادُ ، إذِ الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم القرأ باسم ربك) وهو في الغار بحراء، فلما رجَع إلى يبته دَشَرَتُه خديجة وصبرت عليه الماء البارد، وأنزل عليه في يبت خديجة : (يأيها المدترقم)، من غير أن يكون بين الخبرين تَها تُرْ أو تَضَادُ .

# ذِكُرُ

القَدْر الذي جاور المُصطفى صلى الله عليه وسلم بِحِراءَ عندَ نزول الوحي عليه

ع - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلْم (١) حدثنا عبد الرحمن بن إبرهيم حدثنا الوليد بن مُسلِم حدثنا الأَوْزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كَثِير ، قال : سألتُ أبا سلمة : أيُّ القرآن أُنول أَوَّلُ ؟ قال : (يَا أَيَها المدتر) ، قلت : أو ( اقرأ ) ؟ فقال أبوسلمة : سألتُ جار بن عبد الله عن ذلك ؟ فقال : (يَا أَيها المدتر) ، فقلت : أو ( اقرأ ) ؟ فقال : إنِّي أُحدثكم ما حدَّثنا (يَا أَيها المدتر) ، فقلت : أو ( اقرأ ) ؟ فقال : إنِّي أُحدثكم ما حدَّثنا صلى الله عليه وسلم ، قال : حَاوَرْتُ بِحِرَاءَ شَهْرًا ، فلما قضيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : حَاوَرْتُ بِحِرَاءَ شَهْرًا ، فلما قضيتُ

<sup>(</sup>١) «سلم»: بفتح السين، ووقع في معجم البلدان (٢: ١٧٣) في شيوخ ابن حبان في ترجمته «مسلم» بميم في أوله، وكذلك وقع فيه في طبعة أوربة، وهو خطأ، ثبت على الصواب هنا في (ع)، وكذلك في (ع) وعلى السين في أوله فتحة. وكذلك ثبت على الصواب في محطوطة مصورة من معجم البلدان، عليها خط الصلاح الصفدي.

جُوارِي ، نزلْتُ فاسْنَبْطَنْتُ الوادِي ، فنُودِيتُ ، فنظرتُ أَمامي ، وَخَلْفِي ، وعن عِينِي ، وعن شِمَالي ، فلم أَرَ أَحدًا ، ثم نُودِيتُ ، فنظرتُ إلى السماء ، فإذا هو على العرش في الهواء ، فأخذتْ ني رَجْفَةٌ شديدةٌ ، فأَرْبُم فَدَثَرونِي ، ثم صَبُواعلي المآء ، وأنزل الله علي ": فأير أيها المدثر . قُمْ فَأَنْذِرْ . وربَّكُ فَكَبِر . وثِيا بَكَ فَطَهِرْ (١) ) .

# ذِكْرُ

وصف الملائكة عند نزول الوحي على صَفِيَّة صلى الله عليه وسلم

٣٥ – أخبرنا أبو خَليفة حدثنا إبرهيم بن بَشَّار حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عِكْرِمَةَ عن أبي هريرة ، يَبْلُغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا قَضَى اللهُ الأَمْرَ في السماء ، ضَرَبَتِ الملائكةُ بأجنحها خَضَعَاناً لقوله (٢) ، كأنه سِلْسِلَةُ على صَفْوَانِ (٣) ، حتى إذا ثُنِّعَ عن قلوبهم

<sup>(</sup>١) الحديث - ٣٤٠ – هو في (ع) (٢: ٣٦٣). وهو مكررما قبله. وقد أشرنا إلى رواياته هناك. وهذه الرواية ، من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعى ، رواها أحمد في المسند (١٤٣٣٧) عن الوليد بن مسلم. ورواها مسلم (١: ٥٧) عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨: ١٣٤): «خضعاناً ، بفتحتين : من الحضوع ، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه ، وهو مصدر ، بمعنى خاضعين » . وقال ابن الأثير : « الحضعان [ يعنى بضم فسكون ] : مصدر خضع يخضع خضوعاً وخضعاناً ، كالغفران والكفران ، ويروى بالكسر كالوجدان . ويجوز أن يكون جمع خاضع » .

<sup>(</sup>٣) الصفوان : الحجر الأملس .

قالوا: ماذا قال ربُّكم ؟ فيقولون ('): قال الحق ، وهو السميع العليم ، فربّما أدركه الشّهاب قبل أن يَرْمِي بها إلى الذي هو أَسْفَلُ منه ، وربّما لم يدركه الشّهاب حتى يرمي بها إلى الذي هو أَسْفَلُ منه ، قال : وَهُمْ هكذا ('') ، بعضهم أَسفَلُ من بعض ، الذي هو أَسفَلُ منه ، قال : وَهُمْ هكذا ('') ، بعضهم أَسفَلُ من بعض ، ووصَفَ ذلك سفيان يده ، فيرمي بها هذا إلى هذا ، وهذا إلى هذا ، حتى تصل إلى الأرض ، فتُلق على فَم الكافر والسّاحر ، فيكذب معها مائة كذبة ، فيصد قرن ، ويقال : أليس قد قال في يوم كذا وكذا ، كذا وكذا ، كذا وكذا ، فصدق (آ) ، فصدق (آ) ،

ذِكُر ُ

وصف أهل السَّماواتِ عند نزول الوَّحْي

٣٦ - أخبرنا محمد بن المستَّب بن إسحق حدثنا علي بن الحسين ابن

<sup>(</sup>١) في (ع) «يقولون» ، بدون الفاء .

<sup>(</sup>٢) هكذا نقطت التاءان قبل السين و بعدها بنقطتين من فوق في (٤) . ولم تنقطتا في (٤) . ولعل الأجود أن يكون « فيستمعها » بالتذكير ، لتذكير الفاعل وهو « مسترق السمع » .

<sup>(</sup>٣) كلمة «هكذا» رسمت في (٤) «هكذى» ، ورسمت في (ع) «هاكذا» .

<sup>( ؛ )</sup> كلمة «كذا » رسمت في (ع ع) في الأربع المرات «كذى » ، إلا الثالثة ، فإنها رسمت في «كذا » . «كذا » . «

<sup>(</sup>٥) الحديث - ٣٥ هو في (٤) (٢: ٣٦٣ - ٢٦٤). ورواه البخاري (٨: ٣١٤ - ٤١٤) عن ابن الحديثي ، و رواه الترمذي (٤: ١٧٠) عن ابن الحديثي ، و رواه الترمذي (٤: ١٧٠) عن ابن أبي عمر . و رواه ابن ماجة (١: ٣٤ - ٤٤) عن يعقوب بن حميد ، كلهم عن سفيان ، وهو أبن عبينة ، بهذا الإسناد ، نحوه . ونقله ابن كثير في التفسير (٥: ٨ - ٩) من رواية البخاري عن ابن المديني ، و (٧: ٢٧ - ٢٨) من روايته عن الحميدي .

<sup>(</sup> ٢ ) مسلم : هو ابن صبيح ، بضم الصاد المهملة ، أبو الضحى ، وهو تابعي ثقة . مسروق : هو ابن الأجدع الهمداني ، أبو عائشة الفقيه العابد ، من كبار التابعين الثقات ، وكان عمرو بن معدي كرب خاله ، وكان أبوه أفرس فارس باليمن .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup> ٤ ) الصفا : جمم « صفاة » ، وهي الصخرة والحجر الأملس .

<sup>(</sup>٥) «فيصعقون»: بضم الياء وفتحها ، بالبناء الفاعل وبالبناء المفعول ، يقال «صعق» بفتح الصاد ، و «صعق» بضمها ، بمعنى . وبالوجهين قرئ قوله تعالى في الآية ٥٤ من سورة الطور : (فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) . انظر اتحاف فضلاء البشر (ص ٤٠١) .

554

(۱) الحديث – ٣٦ – رواه أبو داود (٢٧٨٤) عن محمد بن أبي سريج الرازي وعلي بن الحسين بن إبرهيم – هو ابن إشكاب – وعلي بن مسلم ، ثلاثهم عن أبي معاوية ، بهذا الإسناد . و رواه أيضاً إمام الأيمة محمد بن إسحق بن خزيمة في كتاب التوحيد (ص ٩٥ – ٩٦) عن علي بن الحسين ابن إشكاب عن أبي معاوية . و رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ١٥٣) ، والحطيب في تاريخ بغداد (١١ : ٣٩٣ – ٣٩٣) ، كلاهما عن هلال بن محمد بن جعفر الحفار عن الحسين بن يحيى بن عياش القطان عن علي بن الحسين ابن إشكاب ، بهذا الإسناد . وذكر الحافظ في الفتح (١٣ : ٣٨٢) أن ابن أبي حاتم رواه في كتاب الرد على الجهمية عن علي بن إشكاب مرفوعاً . وذكر أيضاً أنه رواه الحسن بن محمد الزعفراني عن أبي معاوية مرفوعاً .

وقد اختلفوا في رفعه ووقفه على ابن مسعود . وينبغي قبل ذلك أن نذكر أن الرفع زيادة من ثقة ، وهو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الحافظ ، ويكفي فيه قول وكيع : «ما أدركنا أحداً أعلم بأحاديث الأعمش من أبي معاوية » ، والزيادة من الثقة مقبولة . ثم إن الموقوف في هذا إنما يكون موقوفاً لفظاً ، وهو مرفوع حكماً باتفاق ، فإنه نما لا يعلم بالرأي والنظر ، وإنما هو نما يعلم من الرسول صلى الله وسلم وحياً عن ربه جل وعلا . فالرواية الموقوفة فيه تؤيد المرفوعة ، ولا تعللها .

فرواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة الذي تلقاه عن أبيه ( ص ٢٢ – ٣٣ ) بإسنادين من طريق الأعمش ، موقوفاً . ثم قال : « وقد روى هذا الحديث بعض الشيوخ عن قران بن تمام عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله عن الذي صلى الله عليه وسلم ، و رفعه إلى الذي صلى الله عليه وسلم . و رواه أيضاً أبو معاوية ببغداد ، فرفعه مرة » . و رواه البخاري في كتاب خلق الأفعال ( ص ٨٩ ) بإسنادين من طريق الأعمش موقوفاً أيضاً . وكذلك رواه البهقي في الأسماء ( ص ١٥٢ – ١٥٣ ) موقوفاً قبل روايته مرفوعاً ، ثم قال : « و رواه شعبة عن الأعمش موقوفاً ، وقيل عنه أيضاً مرفوعاً » . ونحو ذلك صنع الخطيب في تاريخ بغداد ( ١١ : ٣٩٣ ) بعد أن رواه مرفوعاً ، قال : « هكذا رواه ابن إشكاب عن أبي معاوية مرفوعاً ، وتابعه على رفعه أحمد بن أبي سريج الرازي و إبرهيم بن سعيد رواه ابن إشكاب عن أبي معاوية مرفوعاً ، وتابعه على رفعه أحمد بن أبي سريج الرازي و إبرهيم بن سعيد الجوهري وعلي بن مسلم الطوسي ، جميعاً عن أبي معاوية ، وهو غريب . و رواه أصحاب أبي معاوية عنه موقوفاً ، ثم قال : « و رواه قران بن تمام الأسدي عن الأعمش ، فقال : رفع الحديث » . ثم رواه بإسناده موقوفاً ، ثم قال : « و رواه قران بن تمام الأسدي عن الأعمش ، فقال : رفع الحديث » .

وقد أطال الحافظ في الفتح (١٣ : ٣٨١ – ٣٨١) الكلام في تخريجه مرفوعاً وموقوفاً . وكل هذه الروايات – عندنا – يؤيد بمضها بمضاً ، ولا نضرب بعضها ببعض .

### ذِكْرٌ

### وَصْفَ ِ نُزُولِ الوَّحْيِ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

٣٧ - أخبرنا محمد بن سيد بن سينان أنبأنا أحمد بن أبي بكر (١) عن مالك عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه عن عائشة : أنّ الحرث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله عليه وسلم : أحياناً يأتيني في مثل صلَّصلَة الحَرَس ، وهو أَشَدُّ علي "(٢) ، فينْفصم (٣) عني وقد وَعَيْتُ ما قال ، وأحياناً يَتمثَّل لي المَلكَ رجلًا ، فيكلمني ، فأعي ما يقول . ما قال ، وأحياناً يَتمثَّل لي المَلكَ رجلًا ، فيكلمني ، فأعي ما يقول . قالتُ عائشةُ : ولقد رأيتُه يَنْزِلُ عليه في اليوم الشَّاتِي الشديدِ البَرْد، فيكنفصم عنه وإن جَبينه ليَتفَصَّدُ أَنَّ عَرَقاً أَنَّ . (٦) [١:٣]

<sup>(</sup>١) هو أبو مصعب الزهري المدني ، أحد رواة الموطأ عن مالك ، وموطؤه أكبر الموطآت ، روى عنه الشيخان وغيرهما .

<sup>(</sup> ٢ ) في الموطأ والبخاري من طريق مالك : « وهو أشده علي » ، وما هنا ، بحذف الهاء ، موافق لرواية مسلم من غير طريق مالك .

<sup>(</sup>٣) رواية الموطأ والشيخين «يفصم » ، بدون النون ، والمعنى واحد ، أي يقلع عبي ويتجلى ما يغشاني .

<sup>(</sup>٤) بالفاء وتشديد الصاد المهملة ، قال الحافظ : «مأخوذ من الفصد ، وهو قطع العرق لإسالة الدم . شبه جبينه بالعرق المفصود ، مبالغة في كثرة العرق » . وقوله «عرقاً » بالنصب على التمييز .

<sup>(</sup>ه) الحديث -٣٧- هو في (٤) (٢: ٢٦٤). وهو في الموطأ (ص ٢٠٢-٢٠٣ من طبعة الأستاذ فؤاد عبد الله بن يوسف عن طبعة الأستاذ فؤاد عبد الباقي). ورواه البخاري (١: ١٧- ٢٠٠ فتح) عن عبد الله بن يوسف عن مالك . ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص ٩٨) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك . ورواه البخاري (٢: ٢١٦) ومسلم (٢: ٢١٦) بأسانيد عن هشام بن عروة ، بهذا الإسناد .

### ذِكْرُ

### استعجال المصطفى صلى الله عليه وسلم في تَلَقُّفُ الوَحْي عند نزوله عليه

1 2 7

سعيد حدثنا أبو عَوانَة (۱) عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس ، أبو عَوانَة (۱) عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس ، في قوله ( لا تُحرّك به لِسَانَك لِتَعْجَل به ) ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُمَالِج من التنزيل شِدَّة ، كان يُحرّك شَفَتَيْه ، فقال ابن عباس : أنا أُحرّ كُهَا (۲) كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحرّ كُهَا (۲) ، فأنزل الله : وَلا تُحرّك مَا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحرّ كُهَا (۱) ، فال : جَمْعَه في صَدْرك ، ثم تَقْر أَه ، (فإذا قرَأْنَاهُ فاتَبِع قُرْ آنَه ) ، قال : فاستمع في صَدْرك ، ثم تَقْر أَه ، (فإذا قرَأْنَاهُ فاتَبِع ثُرْ آنَه ) ، قال : فاستمع في صَدْرك ، ثم آنَه بن علينا بَيانَه ) ، ثم إن علينا بَيانَه ) ، ثم إن علينا أن تقر أه ، قال : فاستمع في الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل اسْتَمَع ، فإذا انطلق فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان أقر أه (١) (١) [٣:١]

<sup>(</sup>١) « أُبو عوانة » : بفتح العين المهملة وتخفيف الواو ، وهو « الوضاح بن عبد الله اليشكري » لثقة الثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله « أحركها » ، و « يحركها » ، هكذا ثبت في ابن حبان في الأصلين ( ع ع ) بإفراد الضمير ، وله وجه بتأول . ورواية الشيخين : البخاري ومسلم « أحركهما » و « يحركهما » .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٣٨ – هو في (٤) (٢: ٢٦٤ – ٢٦٥). ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم ٢٦٢٨) عن أبي عوانة ، به . ورواه البخاري (١٣ : ٢١٧ – ٤١٨) ومسلم (١: ١٣٠ – ١٣١) عن قتيبة بن سعيد ، بهذا الإسناد . ورواه أحمد في المسند (٣١٩١) عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة . ورواه البخاري (١: ٢٧ – ٢٧) عن موسى بن إسميل عن أبي عوانة . ورواه أيضاً (١: ١٣٠) بأسانيد من روي موسى بن أبي عوائة . ورواه أيضاً (١: ١٣٠) بأسانيد من طريق موسى بن أبي عائشة . وانظر تفسير ابن كثير (١: ٣١٠) .

### ذِ ڪر

الخبر المُدْحِضِ قولَ مَن زعم أن الله جَل وعلا الخبر المُدْحِضِ قولَ مَن زعم أن الله جَل وعلا لم

127

٣٩ – أخبرنا النَّضْر بن محمد بن المبارَك الهَرَوي قال حدثنا محمد بن عثمان العِجْليّ (٢) قال حدثنا عُبيد الله بن موسى عن إسرائيل (٢) عن أبي إسحق عن البَرَآء، قال: لما نزلت (لا يَسْتَوِي القاعدونَ من المؤمنين) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدْعُ لي زيداً (٣) ، ويجيء معه باللَّوْح والدَّوَاة ، أو بالكَتِف والدَّواة (٤) ، ثم قال: اكْتُب ( لا يَسْتَوِي القاعدونَ من المؤمنين والمجاهدونَ في سبيل الله) ، قال: وخَلْفَ ظَهْر القاعدونَ من المؤمنين والمجاهدونَ في سبيل الله) ، قال: وخَلْفَ ظَهْر

<sup>(</sup>١) هو «محمد بن عبَّان بن كرامة» بفتح الكاف وتخفيف الراء ، وهو ثقة ، من طبقة البخاري ، ماتا في سنة واحدة ، سنة ٢٥٦ ، وقد روى عنه البخاري في صحيحه . وله ترجمة في تاريخ بغداد (٣ : ٤٠ – ٤١) .

<sup>(</sup> ٢ ) هو « إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق السبيعي الهمداني » ، يروي هنا عن جده « أبي إسحق السبيعي ، وهو من أثبت الناس في حديث جده ، قال : « كنت أحفظ حديث أبي إسحق كما أحفظ السورة من القرآن » .

<sup>(</sup>٣) في رواية البخاري عن محمد بن يوسف عن إسرائيل : « ادعوا فلاناً » ، فقال الحافظ في الفتح ( ٨ : ١٩٦ ) : « كذا أجمه إسرائيل ، وسماه غيره » أ وليس من الإنصاف نسة هذا الإبهام إلى إسرائيل ، فإن في رواية البخاري عن عبيد الله بن موسى ، الذي جاء الحديث هنا من طريقه عن إسرائيل ، مثل ما هنا : « ادع لي زيداً » ، فإجام اسم الكاتب إنما جاء من محمد بن يوسف ، لا من إسرائيل ، ونسي الحافظ الروايتين : رواية البخاري و رواية ابن حبان .

<sup>( \$ )</sup> في رواية البخاري عن عبيد الله ( ٩ : ٩ ) : « وليجيء باللوح والدواة والكتف ، أو الكتف والدواة » .

النبي صلى الله عليه وسلم عَمْرو بنُ أُمَّ مَكْتُومِ الأَعْمَى ، قال : يا رسول الله ، فا تأ مُرُني ، فإنّي رجل ضَرِيرُ البَصَر ؟ قال البَرَآءِ : فأُنْزِلَتْ مَكَانَهَا (غَيْرُ (١) أُولِي الضَّرَرِ (٢) ) . ( عَيْرُ (١) أُولِي الضَّرَرِ (٢) ) .

507

• ٤ - أخبر نا محمد بن عُمَر بن يوسف بِنَسَا<sup>(٢)</sup> قال حدثنا نصرُ بن على الجَهْضَمِي (أن قال خَبَرنا مُعْتَمِرُ بنُ سلمان عن أبيه (أعن أبي إسحق عن البَرَاء بن عَازِبِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ايْتُونِي بالكَتَفِ البَرَاء بن عَازِبِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ايْتُونِي بالكَتِفِ أَو اللَّوْح ، فَكَتَب : (لا يَسْتَوِي القاعدونَ من المؤمنين) و عَمْرُ و بنُ أَمَ مَكُنْتُومٍ خَلْفَ ظهره ، فقال : هل لي من رُخْصَةً مُ فَنَزَلَتْ ( غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ) (٢٤ عَلَيَ الشَّرَرِ) (٢٤ عَلَيَ الْفَرِي الفَّرَرِ) (٢٤ عَلَي الفَرَرِ) (٢٤ عَلَي الفَرْرَو بَنْ الفَرْرَو بَنْ الفَرْرَدِ) (٢٤ قال الفَرَرِ) (٢٤ عَلَي الفَرْرَو بَنْ الفَرْرَو بَنْ الفَرْرِي (٢٤ عَلَي الفَرْرَو بَنْ الفَرْرِولُ الفَّرَرِ (٢٤) (٢٤ الفَرْرَو بَنْ الفَرْرَو بَنْ الفَرْرَو بَنْ الفَرْرَو بَنْ الفَرْرَو بَنْ الفَارِونَ الفَرْرَو بَنْ الفَرْرَو الفَرْرَو الفَرْرُونُ الفَرْرِقِ الفَرْرِقِ الفَرْرَو الفَرْرَو الفَرْرَو الفَرْرَو الفَرْرُونُ الفَرْرَو الفَرْرَو الفَرْرُونُ الفَرْرَو الفَرْرَو الفَرْرَو الفَرْرَو الفَرْرُونُ الفَرْرُونُ الفَرْرُونُ الفَرْرُونُ الفَرْرُونُ الفَرْرُونُ الفَرْرُونُ الفَرْرُونُ الفَرْرُونُ الفَرْرَو الفَرَاقُ الفَرْرَاقُ الفَرْرَو الفَرْرُونُ ا

<sup>(</sup>١) قرأها نافع وابن عامر والكسائي «غير » بنصب الراء ، وقرأها باقي السبعة برفعها .

<sup>(</sup>٢) الحديث - ٣٩ – رواه البخاري (٩: ٩) عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل ، بهذا الإسناد . ورواه أيضاً (٨: ١٩٦) عن محمد بن يوسف عن إسرائيل . ورواه الشيخان أيضاً من طريق شعبة ، كما سيأتي في (رقم ٤١) . وسيأتي عقب هذا (رقم ٤٠) من رواية سلمان التيمي من أبي إسحق .

<sup>(</sup> ٣ ) « نسا » ، بفتح النون وتخفيف السين المهملة وبالقصر : مدينة بخراسان .

<sup>(</sup> ٤ ) « الجهضمي » ، بفتح الجيم والضاد المعجمة وبينهما هاء ساكنة : نسبة إلى « الجهاضمة » ، وهي محلة بالبصرة . ونصر بن علي هذا ثقة حجة ، روى عنه أصحاب الكتب الستة .

<sup>(</sup> o ) أبوه : هو سلمان بن طرخان التيمي البصري ، قال ابن حبان في الثقات : « كان من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقة و إتقاناً وحفظاً » .

<sup>(</sup>٦) الحديث – ٠٠ – هو مختصر ما قبله . ولكنه بهذا الإسناد بعينه رواه النسائي (٢ : ١٥) عن نصر بن علي الجهضمي .

### ذك رُ الخبر اللُدْحِضِ قولَ مَن زَعَم أن أبا إسحق السَّبِيعِي لم يَسْمَعُ هذا الخبرَ من البَرَاء

أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شُعبة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شُعبة قال حدثنا [أبو] إسحق قال: سمعت البَرَاء يقول: لمّا نزلت هذه الآية: (لا يَسْتَوِي القاعدونَ من المؤمنين)، دعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيدًا، فجاء بكتف فكتبها فيه، فشكا ابن أم مكتوم ضرارته (١٤٠٤) فنزلت: (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)

654°

<sup>(</sup>١) « الضرارة » ، بفتح الضاد المعجمة ، قال ابن الأثير : هي « ههنا العمى ، والرجل ضرير ، وهو من الضر : سوء الحال » .

<sup>(</sup>٢) الحديث - ١٤ - هو كالذي قبله ، مختصر (٣٩) . ورواه البخاري (٢: ٣٤) عن أبي الوليد ، وهو الطيالسي ، بهذا الإسناد ، وفيه أيضاً التصريح بساع أبي إسحق إياه من البراء بن عازب . ورواه البخاري أيضاً (٨: ١٩٦) عن حفص بن عمر عن شعبة ، وليس فيه التصريح بالساع . وقال الحافظ : «في رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحق : أنه سمع البراء ، أخرجه أحمد عنه » . وقد أبعد الحافظ النجعة أ فنسي رواية البخاري عن أبي الوليد ، التي أشرنا إليها ، ونسي أيضاً أن مسلماً رواه (٢: ١٠٠٠) من طريق محمد بن جعفر ، وفيها التصريح بالساع . وأما رواية أحمد التي يشير إليها ، فإنها في المسند (٤: ٢٨٢ طبعة الحلبي) عن محمد بن جعفر ، وكذلك رواه أحمد مرة أخرى (٤: ٢٩٩ - ٣٠٠) عن عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر عن شعبة ، بالتصريح بالساع . ورواه من أوجه أخر (٤: ٢٨٢) . وانظر تفسير بالساع . ورواه من أوجه أخر (٤: ٢٨٤) . وانظر تفسير البن كثير (٢: ٨٤٥) .

### ذِكُرُ

### مَا كَانَ يَأْمَرُ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم بَكِنْبَةِ القرآنِ عند نزول الآية بعد الآية

حدثنا عَمَان بن الهَيْمَ المؤذِّن مَا حدثنا عَمَان بن الهَيْمَ المؤذِّن حدثنا عوفُ بن أبي جَمِيلَة (٢) عن يزيدَ الفارسي (٣) ، قال : قال ابنُ عباس : قلتُ عوفُ بن أبي جَمِيلَة (٢) عن يزيدَ الفارسي (٣) ، قال ابنُ عباس : قلتُ من المثان بن عفّان : ما حَمَل على أن قرَ نْتُم بين الأنفال و بَرَاءَة ، [وبَرَاءَة عُ] (٢) من المثاني ، فقرَ نْتُم بينهما ؟ فقال عثمان : كان من الميئين (٥) ، والأنفالُ من المثاني ، فقرَ نْتُم بينهما ؟ فقال عثمان : كان إذا نزلت من القرآن [يريد] (٢) الآية ، دَعَا النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يكتب، فيقولُ له: ضَعْهُ في السورة التي يُذْ كر فيها كذا ، وأُنزلت الأنفالُ بالمدينة ، وبراءةُ بالمدينة ، من آخِرِ القرآن ، فتُورِقي رسولُ الله المنان بالمدينة ، وبراءةُ بالمدينة ، من آخِرِ القرآن ، فتُورِقي رسولُ الله

<sup>(</sup>۱) هو مؤذن الجامع بالبصرة ، وهو من شيوخ البخاري ، روى عنه في صحيحه ، وترجمه في التاريخ الصغير (ص ۲۳٦) ، وذكر أنه مات سنة ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٢) هو المعروف بالأعرابي ، أخرج له أصحاب الكتب الستة .

<sup>(</sup> $\pi$ ) اختلف في يزيد الفارسي هذا من واضطربت أقوالهم : أهو «يزيد بن هرمز» أم غيره ؟ قال البخاري في الكبير  $\tau$ / $\tau$ 7 ( $\tau$ 8 الله على : قال عبد الرحمن : يزيد الفارسي هو ابن هرمز ، قال : فذكرته ليحيى فلم يعرفه ، قال : وكان يكون مع الأمراء » . وفي التهذيب ( $\tau$ 1 :  $\tau$ 7 ) : «قال ابن أبي حاتم : اختلفوا : هل هو - يعيى ابن هرمز - يزيد الفارسي أو غيره ؟ فقال ابن مهدي وأحمد : هو ابن هرمز ، وأنكر يحيى بن سعيد القطان أن يكونا واحداً ، وسمعت أبي يقول : يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسي ، هو سواه » . وذكره البخاري أيضاً في الضعفاء ( $\tau$ 8 ) وقال نحواً من قوله في التاريخ الكبير .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (ع) ، وسقطت من (٤) خطأ ، وإثباتها ضروري لصحة السياق .

<sup>(</sup>ه) «المئين» رسمت في (ع) «المائين».

 <sup>(</sup>٦) الزيادة من (ع) أيضاً .

صلى الله عليه وسلم ولم يُخبِرْنا أين نَضَعُها ، فوجدتُ قِصَّتُها شبهاً بقصَّةِ الأنفال ، فقرَ نْتُ بينهما ، ولم نَكتُبْ بينهما سَطْرَ (بسم الله الرحمن الرحيم) فوضعتُها في السَّبْع (١ الطُّول (٢) .

Cery

(١) « الطول » : بضم الطاء . قال ابن الأثير : « جمع الطولى ، مثل "الكبر" في " الكبرى" . وهذا البناء يلزمه الألف واللام والإضافة » .

(٢) الحديث - ٢٢ - أخطأ الحافظ ابن حبان رحمه الله في تصحيح هذا الحديث ، كما أخطأ غيره من العلماء ، كما سنبين بعد تخريجه ، إن شاء الله .

والحديث في (ع) ( ٢ : ٢٦٥ ) . ورواه أحمد في المسند ( ٣٩٩ ) عن يحيي بن سعيد القطان ، و ( ٤٩٩ ) عن ابن علية . ورواه أبو داود ( ٧٨٠ ) من طريق هشيم ، و ( ٧٨٧ ) من طريق مروان بن معاوية . والترمذي ( ٤ : ١١٣ – ١١٤ ) من طريق بحيي بن سعيد ومحمد جعفر وابن أبي عدي وسهل بن يوسف . وابن أبي داود في المصاحف ( ص ٣١ – ٣٢ ) من طريق هؤلاء الأربعة أيضاً . ثم رواه ( ص ٣٢ ) من طريق النضر بن شميل ، ومن طريق مروان بن معاوية . والحاكم ( ٢٢ : ٢٢١ ) من طريق هوذة بن خليفة ، و ( ٢ : ٣٣٠ ) من طريق روح بن عبادة . والبيهتي في السنن الكبرى ( ٢ : ٢ ٤) من طريق إسحق الأزرق - : كلهم عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن يزيد الفارسي عن ابن عباس . قال الترمذي : «هذا حديث حسن ، لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس . ويزيد الفارسي هو من التابعين من أهل البصرة ، ويزيد بن أبان الرقاشي هو من التابعين من أهل البصرة، وهو أصغر من يزيد الفارسي ، ويزيد الرقاشي إنما يروي عن أنس بن مالك » . وهذه التفرقة بين الفارسي والرقاشي دقيقة وبديعة من الترمذي ، ترفع الشبهة في أن الفارسي هو ابن هرمز ، لأن يزيد بن هرمز مدني ، وهذا الفارسي بصري ، فلا يشتبه به ، إنما يشتبه ببلديه الرقاشي ، فأرشد الترمذي إلى أنهما اثنان بصريان، وهذا يستتبع ضرورة أن لا علاقة لواحد منهما بابن هرمز المدني . وقال الحاكم (٢٢١:٢) « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، وقال ( ٢ : ٣٣٠ ) : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي في الموضعين ! وأنا لأ أزال أعجب مهما ، فإن الشيخين لم يخرجا شيئًا عن « يزيد الفارسي » هذا ، بل لو ذهب الحاكم والذهبي إلى أن الفارسي هو ابن هرمز ، فإن البخاري لم يخرج شيئاً عن ابن هرمز ، بل أخرج له مسلم وحده . وأياما كان فادعاء أنه على شرط الشيخين دعوى عريضة ، لا تقوم لها قائمة .

ولقد ذهبت في شرح المسند ( ٣٩٩) إلى أنه حديث لا أصل له ، فقلت هناك : «فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث ، يكاد يكون مجهولا ، حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره ، ويذكره البخاري في الضعفاء ، فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به ، وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن ، الثابتة بالتواتر القطعي ، قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف ، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور ، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه ، وحاشاه من ذلك ، فلا علينا إذا قلنا : إنه حديث لا أصل له ، تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث » . إلى آخر ما قلنا هناك ، فارجع إليه إن شئت .

## البيان بأن الوحي لم ينقطع عن صَفِي الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أخرجه الله من الدنيا إلى جنته

" حدثنا أبو يَعْلَى حدثنا وَهْب بن يَقِيَّة (١) أخبرنا خالد (٢) عن عبد الرحمن بن إسحق (٦) عن الزُهْريّ ، قال : أتاه رجل ، وأنا أسمع ، فقال : يأبا بكر ، كم انقطع الوَحْيُ عن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ؟ فقال : ما سألني عن هذا أحد ، مُذْ وَعَيْتُها من أنس بن مالك ، قال أنس بن مالك ، فقال أنس بن مالك .

[ £A:0] (=\ \(\frac{-}{\xi \lambda}\)

<sup>(</sup>١) هو الواسطي ، المعروف بوهبان . وهو ثقة من شيوخ البخاري ومسلم ، ولكن البخاري لم الواسطي ، ولكن البخاري لم يرو عنه في صحيحه. ولد سنة ١٥٥ ، ومات سنة ٢٣٩. وله ترجمة في تاريخ بغداد (١٣ : ٧٥ ٤ – ٤٥ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هو خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن ، أبو الهيثم الطحان الواسطي ، وهو ثقة ، روى له أصحاب الكتب الستة .

<sup>(</sup> ٣ ) هو العامري القرشي مولاهم ، مدني نزل البصرة . وهو ثقة ، وثقه ابن معين وغيره ، وحكى الترمذي عن البخاري أنه وثقه ، وذكره ابن حبان في الثقات .

<sup>(</sup>٤) الحديث – ٣٤ – لم أجده بهذا السياق و بهذا الإسناد إلا في هذا الموضع . ورواه بنحوه أحمد في المسند (١٣٥١٣) عن يعقوب بن إبرهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن الزهري : «أخبرني أنس بن مالك : أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ، حتى توفي، أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وكذلك رواه البخاري (٩:٣-٧) ، ومسلم (٢:٩) ، كلاهما من طريق يعقوب ، بهذا الإسناد . وقال الحافظ في الفتح : «أي كثر إنزاله قرب وفاته صلى الله عليه وسلم . والسر في ذلك : أن الوفود بعد فتح مكة كثروا ، وكثر سؤالهم عن الأحكام ، فكثر النزول بسبب ذلك . ووقع لي سبب تحديث أنس بذلك ، من رواية الدراوردي عن الإمامي عن الزهري ، سألت أنس بن مالك : هل فتر الوحي عن الذبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ؟ قال : أكثر ما كان وأجمه . أورده ابن يونس في تاريخ مصر ، في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي مريم » . والظاهر أن الحافظ لم يستحضر رواية ابن حبان التي هنا ، وهي تدل أيضاً على سبب تحديث أنس به .

# الإشراء

### ذڪرُ ا

ركوب المصطفى صلى الله عليه وسلم البُرَاقَ وإتيانه عليه بيت المقدس من مكة في بعض الليل

ع جد أخبرنا أحمد بن علي المُشَّى حدثنا خَلَفُ بن هشام البزّار (')
حدثنا حمّاد بن زيد عن عاصم بن أبي النَّجُودِ (') عن زرِّ بن خُبيْشٍ ('')
قال: أَتيتُ حُذَيْفَةَ ، فقال: مَن أنت يا أَصْلَعُ ا قلت: أَنا زَرُّ بن حُبيْشٍ،
حَدِّ ثَنِي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المُقْدِس حين النه عليه وسلم في بيت المُقْدِس حين السُرِي به ؟ قال: من أَخْبركَ به يا أَصْلَعُ ؟ قلت: القرآنُ، قال: القرآنُ ؟ افقرأتُ : ( سَبْحَانَ الذي أَسْرَى بَعْبْدِه مِنَ اللَّيل (') ، وهكذا هي فقرأتُ : ( سَبْحَانَ الذي أَسْرَى بَعْبْدِه مِنَ اللَّيل (') ، وهكذا هي

<sup>(</sup>١) هو أحد القراء العشرة المعروفين ، روى عنه مسلم وغيره ، وهو ثقة ، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما ، وترجمه البخاري في الكبير (١٧٢/١/٢) .

<sup>(</sup> ٢ ) « النجود » بفتح النون . وعاصم هذا : هو أحد القراء السبعة ، ثقة مشهور ، خلافاً لمن نكلم فيه بغير حجة .

<sup>(</sup>٣) «زر» بكسر الزاي وتشديد الراء. «حبيش» بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء التحتية وآخره شين معجمة. وزر: تابعي ثقة محضرم، أدرك الجاهلية.

<sup>(</sup>ع) هذه قراءة تفسيرية ، يريد بها القارىء تفسير قوله (ليلا) ، بأنه «من الليل»، فهى من القراءات الشاذة المخالفة لرسم المصحف. وإنما تحمل هي وأمثالها على ذلك. ولم يذكرها ابن خالويه في كتابه القراءات الشاذة (ص ٧٤). وقد روى الطبري في التفسير (١٥: ٣) أنها قراءة حذيفة وعبد الله ، يعني ابن مسعود.

قراءة عبدالله ، إلى قوله : (إنه هو السميع البصير) ، فقال : هل تراه صلّى فيه ؟ قلت : لا ، قال : إنه أُتِيَ بِدَابَّةٍ ، قال حمّاد : وصَفَها عاصم ، لا أَحْفَظ صِفتها ، قال : فَحَمَلَه عليها جبريل ، أحدُها رَدِيف صاحبه ، فانطلق معه مِن ليلته ، حتى أتى بيت المقدس ، فأري ما في السَّمُواتِ فانطلق معه مِن ليلته ، حتى أتى بيت المقدس ، فأري ما في السَّمُواتِ وما في الأرض ، ثم رَجَعا عَوْدَهُما على بَدْ بَهِما ، فلم يُصِلّ فيه ، ولو صلّى وما في الأرض ، ثم رَجَعا عَوْدَهُما على بَدْ بَهِما ، فلم يُصِلّ فيه ، ولو صلّى الكانت شُنَّة (٢) [٣:٢]

254

### ذِڪُرُ

استِصْعَابِ البُرَاق عند إرادة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إيَّاه

و اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العبّاس السّامي (٢) حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزّاق أنبأنا مَعْمَر عن قتادة عن أنس : أن النبي

<sup>(</sup>١) لأن لم يحفظها حماد بن زيد عن عاصم ، لقد حفظها عنه حماد بن سلمة ومسعر وأبو بكر بن عياش في رواياتهم التي سنشير إليها إن شاء الله ، ومجموع وصفهم أن البراق : دابة أبيض طويل ، فوق الحار ودون البغل ، خطوه مد بصره . وسيأتي وصفه أيضاً في حديث مالك بن صعصعة (رقم ٤٧ من هذا الكتاب) .

<sup>(</sup>٢) الحديث - ٤٤ - هو في (٤) (٢: ٢٦٢). ورواه الطيالسي (رقم ٢١١) عن حماد بن سلمة . وأحمد في المسند (ج ٥ ص ٣٩٢ ، ٣٩٤ طبعة الحلبي) من طريق حماد بن سلمة . ورواه أيضاً (٥: ٣٨٧) من طريق شيبان . والترمذي (٤: ١٣٩ – ١٤٠) من طريق مسعر ، والحاكم (٢: ٣٥٩) من طريق أبي بكر بن عياش ، كلهم عن عاصم بن أبي النجود ، بهذا الإسناد ، مطولا . قال الترمذي : «حديث حسن صحيح » . وقال الحاكم : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . وانظر تفسير ابن كثير (٥: ١٢١) ، والدر المنثور (٤: ٢٥٢) .

<sup>(</sup>٣) « السامى » بالسين المهملة ، نسبة إلى « سامة بن لئري» . ومحمد بن عبد الرحمن هذا : من كبار شيوخ ابن حبان ، مات سنة ٢٠١١ ، كا في تذكرة الحفاظ (٢:٠٠٠) .

صلى الله عليه وسلم أُ تِيَ بِالبُرَاقِ لِيلةَ أُسْرِيَ بِهِ ، مُسْرَجًا مُلْجَمًا ، ليركَبه ، فاسْتَصْعَبَ عليه ، فقال له جبريل : ما يَحْمِلُكَ على هـذا ؟! فو الله بنه ، فال يَحْمِلُكَ على هـذا ؟! فو الله بنه ، ما رَكِبَكَ أَحَدُ أَ كُرَمُ على الله منه ، قال : فَارْفَضَّ (١) عَرَقًا (٢) .

### ذِكْرُ

البيان بأن جبريل شَدَّ البُرَاقَ بالصخرة عند إرادة الإسراء (٣) ٢٦ – أخبرنا أبو يَعْلَى حدثنا عبد الرحمن بن المُتَوَكِّل (١) المُقْرِئ حدثنا يحيى بن وَاضِح (١) حدثنا الزبير بن جُنَادَةَ (١) عن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليلة أُسْرِي بِي

<sup>· (</sup>١) « ارفض عرقاً » أي جرى عرقه وسال .

<sup>(</sup>٢) الحديث – ٥٥ – هو في (ع) (٢: ٢٦٦ – ٢٦٧). وقد رواه ابن حبان هنا من طريق المسند، وهو فيه (١٢٦٩). ورواه أيضاً الترمذي (٤: ١٣٤) عن إسحق بن منصور عن عبد الرزاق، به. قال الترمذي: «حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق». وهو حديث صحيح، وإن انفرد به عبد الرزاق فيها زعم الترمذي. ورواه الطبري في التفسير (١٥: ١٢) عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق. وانظر تفسير ابن كثير (١٠: ١٠)، والدر المشور (١٤: ١٤٩).

 <sup>(</sup>٣) رسمت في (ع ع) « الأسرى » .

<sup>(</sup> ٤ ) لم أجد له ترجمة إلا في طبقات القراء لابن الجزري ( ص ٣٧٧ رقم ١٦٠٣ ) .

<sup>(</sup> ه ) كنيته « أبو تميلة » بضم التاء المثناة ، الأنصاري المروزي الحافظ ، من شيوخ أحمد و إسحق، وأخرج له الجاعة . وترجمه البخاري في الكبير ( ٣٠٩/٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) « جنادة » بضم الجيم وتخفيف النون وبعد الألف دال مهملة مفتوحة . والزبير هذا : ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وترجمه البخاري في الكبير (٣٨١/١/٢) . وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي .

انْتَهَيْتُ إلى يبت اللَقْدِس، فَخَرَقَ جبريلُ الصخرةَ بإصبعه، وشَدَّ بإلى يبت اللَقْدِس، فَخَرَقَ جبريلُ الصخرةَ بإصبعه، وشَدَّ بها البُرَاقَ (٢٠٣] .

### 55

### ذِڪُرُ

### وصف الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس

٧٤ — أخبرنا الحسن بن سفيان الشَّيْبَانِي حدثنا هُدْبَةُ بن خالد القَيْسِي ٢٠ حدثنا هَمَّام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك من صَمْصَعَة ٢٠ : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدَّثهم عن ليلةِ أُسْرِيَ به ، قال : في الحِجْرِ ، إذْ أتاني آت ، فشَقَ قال : ينها أنا في الحَطِيم ، وربما قال : في الحِجْرِ ، إذْ أتاني آت ، فشَقَ ما بينَ هذه إلى هذه ، فقلت ُ للجارود (١٠) ، وهو إلى جَنْبي : ما يَعْنِي به ؟

<sup>(1)</sup> الحديث – ٢٦ – هو في (غ) (٢: ٢٦٧). ورواه الترمذي (٤: ١٣٥) عن يعقوب بن إبرهيم الدوري عن أبي تميلة، وقال: «حديث غريب»، وفي بعض نسخه: «حديث حسن غريب». ورواه الحاكم (٢: ٣٠٠)، وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأبو تميلة والزبير مروزيان ثقتان». وقال الذهبي: «صحيح. والزبير مروزي ثقة». وانظر ابن كثير (٥: ١٠٠)، والدر المنثور (١: ١٥١).

<sup>(</sup> ٢ ) سنقابل نص هذا الحديث على رواية البخاري ( ٧ : ١٥٥ – ١٦٨ من الفتح ، ٥ : ٢٥ – ١٥٥ من الطبعة السلطانية ) ، حيث رواه البخاري عن هدبة بن خالد بهذا الإسناد ، ونثبت ما تدعو إليه الضرورة من فرق أو ملاحظة ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) هو مالك بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك الأنصاري ، من بني النجار . ليس له في الكتب الستة ولا في غيرها سوى هذا الحديث ، ولا يعرف روى عنه إلا أنس بن مالك . أفاده الحافظ في الفتح . وقد شرح – رحمه الله – هذا الحديث شرحاً وافياً ، فيه فوائد جمة ، فليرجع إليه . وسيأتي لابن حبان الإمام شرح مفصل لكثير من دقائقه ، عقب الحديث ( ٤٩ من كتاب الإحسان هذا ) ، إن شاء الله .

<sup>(</sup> ٤ ) قال ابن حجر الحافظ: « لم أر من نسبه من الرواة ، ولعله الحارود بن أبي سبرة صاحب أنس، فقد أخرج له أبو داود من روايته عن أنس حديثاً غير هذا » . أقول: يريد به الحديث ( ١٢٢٥ ) . في أبي داود ، وهو في المسند ( ١٣١٤١ ) .

قال: مِنْ ثُغْرَة ِ نَحْره إلى شِعْرَته (١) ، فاستَخْرَج قلبي ، ثم أُتيتُ بطَسْت من ذهبِ ، مملوءًا إيمانًا وحِكْمةً ، فغُسِل قلبي ، ثم حُشِي " ، ثم أُتيتُ بدابَّةٍ دُونَ البُّغْلِ وفَوْقَ الحمارِ ، أَبْيَض ٣٠ ، فقال له الجارود : هو البُرَاقُ يا أَبا حَمْزَةَ ؟ قال أَنسُ : نَعَمْ ، يَقَعُ خَطْوُه (١) عندَ أَقْصَى طَر فه ، فَحُمِلْتُ عليه ، فانطاقَ بي جبريلُ حتى أَنَّى السماء الدُّنيا ، فاسْتَفْتَح ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومَن معك ؟ قال : محمد ، صلى الله عليه وسلم (٥) ، قيل : وقد أرْسِلَ إليه ؟ قال : نعم . قيل : مَرْحَبًّا به ، فنعْم المَجيءِ جاء ، فَفُتِحَ ، فلما خَلَصْتُ إِذَا فها آدمُ ، فقال : هذا أبوك آدمُ ، فَسَلِّم عليه ، فسأَّمتُ عليه ، فردَّ السلامَ ، ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح ، ثم صَعِدَ بِي حتى أتَّى السماء الثانية ، فاستفتَح ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم، الم قيل: مَرْحَبًا به ، فنعْمَ الجيءِ جاءِ ، فَفُتِحَ ، فلما خَلَصْتُ إذا يحيى وعيسى، وهما ابْنَا خالةٍ ، قال : هذا يحيى وعيسى ، فسَلِّمْ عليهما ، فسلَّمتُ ، فرَدًّا ،

<sup>(</sup>١) « ثغرة النحر» ، بضم الثاء المثلثة وسكون الغين المعجمة : هي نقرة النحر التي فوق الصدر . و « الشعرة » ، بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة : هي منبت شعر العانة .

<sup>(</sup> ٢ ) في إحدى نسخ البخاري ، وهي نسخة أبي ذر الهروي، زيادة : «ثم أعيد » .

<sup>(</sup>٣) هكذا هو بتذكير وصف الدابة ، قال الحافظ : «ذكر باعتبار كونه مركوباً ، أو بالنظر الفظ البراق » ؛ والصحيح أن «الدابة » يقع على المذكر والمؤنث . وفي لسان العرب : « عن رؤبة أنه كان يقول : قرب ذلك الدابة ، لبرذون له » .

<sup>(</sup> ٤ ) هذا هو الثابت هنا في (ع ع) ، وفي البخاري «يضع خطوه » .

<sup>(</sup> o ) إثبات « صلى الله عليه وسلم » في هذا الموضع وفي مثله من بعض المواضع الآتية ، زيادة من بعض الرواة أو الناسخين ، كما هو واضح . ولذلك لم تذكر في رواية البخاري .

ثم قالاً: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح ، ثم صَعِدَ بي إلى السماء الثالثة ، فاستفتَح، قيل: مَن هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، صلى الله عليه وسلم ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحبًا به ، فَنْعُمَ الْجِيءِ جَاءً ، فَقُتِح ، فَلَمَا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ ، قال : هذا يُوسُفُ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ ، فَردَّ ، ثَمْ قال : مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح ، ثم صَعِدَ بي حتى أتى السماء الرابعة ، فاستفتَح ، قيل : مَن هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، صلى الله عليه وسلم ، قيل : أُوَقَدْ أُرسل(١) إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحباً به ، فنعِثْمَ المجيءِ عاء ، فَفُتح، فلما خَلَصْتُ إذا إِدْريسُ، قال: هذا إدريسُ، فسَلِّمْ عليه، فسلَّمتُ عليه ، فررد ، ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ، ثم صَعِدَ بي حتى أتى السماء الخامسة ، فاستفتَح ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك؟ قال: محمد ، صلى الله عليه وسلم (٢) ، قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: نعم ، قيل : مرحبًا به ، فنعمَ المجيءِ جاء ، فَفُتح (٣) ، فلمَّا خَلَصْتُ إذا هرونُ ، قال : هذا هٰرونُ ، فسلِّمْ عليه ، فسلَّمتُ عليه ، فردَّ السلام (١) ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) هكذا ثبت في (ع ع) هنا بذكر همزة الاستفهام «أوقد» ، في هذا الموضع ، وكذلك ثبت في البخاري .

<sup>(</sup> ٢ ) ثبتت الصلاة في هذا الموضع في أكثر نسخ البخاري، وحذفت فيه فينسخة أبي ذر الهروي ، كما في الطبعة السلطانية منه .

<sup>(</sup>٣) كلمة « ففتح » لم تذكر في هذا الموضع في البخاري .

<sup>(</sup> ٤ ) كلمة « السلام » لم تذكر في البخاري .

مرحبًا بالأخ الصالح والنبيّ الصالح ، ثم صَعِدَ بي حتى أتى السماء السادسة ، فاستفتَّح ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، صلى الله عليه وسلم، قيل: أَوَقَد (١) أُرسل إليه ؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعمَ المجيءِ جاء ، ففُتح (٢) ، فلما خَلَصْتُ إذا موسى ، قال : هذا موسى ، فَسَلِّمْ عَلَيْهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ ، فَردَّ ، ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح، فلما تَجَاوَزْتُ بَكَىٰ، قيل له: ما يُبكيكَ (٢) ؟ قال: أبكي لأن غلامًا بُعِثَ بعدي يَدخل الجنةَ مِن أُمَّته أَكْثَرُ ممن يدخلها من أمتي ، ثم صَعِد بِي حتى أَتَى السماء السابعة (١) ، فاستفتَح ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، صلى الله عليه وسلم ، قيل : وقد ١٠٠٠ أُرسل إليه (٥) ؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعمَ المجيءِ جاء، فَفُتح (٦)، فلما خَلَصْتُ إذا إبرهيمُ ، قال : هذا أبوكَ إبرهيمُ ، فسَلِّمْ عليه ، فسلَّمتُ عليه ، فردَّ السلام ، ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح ، ثم رُفِعْتُ إلى (٧) سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ، فإِذَا نَبقُها (٨) مثلُ قِلاَلِ

<sup>(</sup>١) ثبتت همزة الاستفهام هنا في (ع ع) أيضاً ، ولم تذكر في البخاري .

<sup>(</sup> ٢ ) كلمة « ففتح » لم تذكر في هذا الموضع في البخاري .

<sup>(</sup> ٤ ) في البخاري : «ثم صعد بي إلى السماء السابعة » .

<sup>(</sup> ه ) في البخاري : « وقد بعث إليه » .

<sup>(</sup>٦) كلمة « ففتح » لم تذكر في هذا الموضع في البخاري .

<sup>(</sup>  $\vee$  ) في ( 2 ) « رفعت لي  $_{\rm w}$  ، وأصلها هناك  $_{\rm w}$  إلى  $_{\rm w}$  م كشطت الألف ، وموضع الكشط ظاهر . والنسختان موافقتان لنسختين من البخاري .

<sup>(</sup> ٨ ) النبق : معروف ، والرواية هنا بفتح النون وكسر الباء ، كما نص عليه الحافظ في الفتح نقلا عن ابن دحية . ويجوزفيه أيضاً فتح الباء وإسكانها مع تحر النون .

هَجَرَ (۱) ، وإذا وَرَقُها مثلُ آذَانِ الفِيلَةِ ، قال : هذه سِدْرَةُ المنتهَ يَ ، وإذا أربعةُ أنهارِ : نَهْرَانِ باطنانِ ، ونهرانِ ظاهرانِ ، فقلتُ ما هذا (۲) يا جبريلُ ؟ قال : أمَّا الباطنانِ فنَهْرَانِ فِي الجنة ، وأما الظاهرانِ فالنِيلُ والفُرَاتُ (۱) مثم رُفع لِي البيتُ المعمور ، قال قَتَادَةُ : وحدَّثنا الحَسَنُ عن أبي هرية عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رأَى البيتَ المعمور ، ويَدْخُله كلَّ يوم سبعون أَلفَ مَلكَ ، ثم لا يَعُودُونَ فيه ، ثم رَجَع إلى حديث أنس (۱) : ثم أُتيتُ الفطرة من خَمْر وإناء من لَبَن وإناء من عَسَل ، فأخذتُ اللَّبَن ، فقال : هذه الفطرة أَنْ ، أنت عليه وأُمَّتُك ، ثم فُرضَت علي الصلاهُ خمسين صلاةً الفطرة أنه ، أنت عليه وأُمَّتُك ، ثم فُرضَت علي الصلاهُ خمسين صلاةً الفطرة أنه ، أنت عليه وأُمَّتُك ، ثم فُرضَت علي الصلاهُ خمسين صلاةً الفطرة أنه ، أنت عليه وأُمَّتُك ، ثم فُرضَت علي الصلاهُ خمسين صلاةً الفطرة أنه ، أنت عليه وأُمَّتُك ، ثم فُرضَت علي الصلاهُ خمسين صلاةً الفطرة أنه والمناه أنه وأَنْ المناه والمناه أنه والمناه أنه والمناه أنه والمناه أنه والمناه أنه والمناه أنه والمناه والمناه أنه والمناه أنه والمناه أنه والمناه أنه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه أنه والمناه والم

<sup>(</sup>١) القلال: جمع قلة ، وهي الجرة الكبيرة . «هجر » ، بفتح الهاء والحيم : قال في النهاية (٢ : ٢٧٥) : «قرية قريبة من المدينة ، وليست هجر البحرين ، وكانت تعمل بها القلال ، وتأخذ الواحدة منها مزادة من الماء . سميت قلة لأنها تقل ، أي ترفع وتحمل » .

<sup>(</sup>٢) في البخاري : « ما هذان » .

<sup>(</sup>٣) مما لا يرتاب فيه عاقل أن هذا مجاز ، يراد به ما في هذين النهرين من العذوبة والحسن والبركة . وقرينة المجاز هنا قرينة عقلية بديهية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بالمشاهدة علم اليقين ، ويعلم سامعوه ذلك ، أن الفرات في الجهة الشرقية من الحجاز ، وأن النيل في الجهة الغربية منه ، وبينه وبينهما مفاوز شاسعة ، فلا يمكن أن يراد جمع أصليهما من مكان واحد في الأرض ، أما ما في الساء ، مما وراء المادة ، فذلك غيب نؤمن به ، ولا نتأول ، ولا ننكر . هذا شيء بديهي . فدع عنك تكذيب المكذبين ، واعراض المعرضين ، من أهل هذا العصر ، الذين رباهم أستاذوهم من الإفرنج المبشرين ، وغيرهم من الملحدين المنكرين ، على الحرأة على السنة النبوية ، بل على أصل الدين .

<sup>( ؛ )</sup> من أول قوله «قال قتادة : وحدثنا الحسن » إلى هنا لم يذكره البخاري في هذا الموضع، وهو قطعة من حديث آخر ، رواه قتادة عن الحسن البصري عن أبي هريرة . وقد رواها قبل ذلك ( ٢ : ٢١٧ – ٢١٧ فتح ) ضمن الحديث ، وبين هناك أنها من رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة . وقال الحافظ : « وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان [ وهو شيخ ابن حبان هنا ] ، وأبي يعلي والبغوي وغير واحد ، كلهم عن هدبة مفصلا » . وهي ثابتة بنحو السياق الذي هنا ، في رواية أحمد في المسند هذا الحديث ، عن عفان عن همام عن قتادة .

<sup>(</sup> ه ) رواية البخاري « هي الفطرة » .

<sup>(</sup>١) هنا بهامش(ع) زيادة « فقالمثله » ، وعليهاعلامةالصحة . وهيخطأ واضح ، فلم نشبتها .

<sup>(</sup>٢) هنا في (ع) زيادة «فرجعت إلى موسى فقال مثله» ، ثم ضرب كاتبها على كلمة «إلى موسى» ، وبهامشها زيادة للتصحيح «فوضع عني عشراً». وهاتان الزيادتان في (ع) أيضاً في الصلب إلا قوله «إلى موسى» ، التي ضرب عليها كاتب (ع). وهاتان الزيادتان خطأ أيضاً. فلو أخذنا بشبوت ما زيد في (ع ع) عما أشرنا إليه لاضطرب العد بداهته. ولذلك حذفنا هذه الزيادات ، فصار العد صحيحاً، وهو الموافق لما في البخاري ومسند أحمد.

<sup>(</sup>٣) في مسند أحمد بدل « فقال مثله » ، إثبات نص كلام موسى « إن أمتك لا تستطيع » إلخ ، مثل ما في المرة الأولى . فالظاهر أن هدبة بن خالد هو الذي اختصر النص ، فذكر بدله في المرات الأربعة الأخيرة : « فقال مثله » . لاتفاق روايتي البخاري وابن حبان عنه على هذا اللفظ .

<sup>( ؛ )</sup> في ( ٤ ) « بما » ، وهو موافق لأكثر نسخ البخاري ، وما هنا موافق لنسخة أبي ذر ولمسند أحمد .

الله الله منادِ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي ، لَكُنِي (١) أَرْضَى وأُسَلِمُ ، فلمّا جاوزتُ ناداني مُنادِ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي ، وخَفَّفْتُ عن عبادي (٢) .

 $[\Upsilon:\Upsilon](\overline{\Upsilon})$ 

### ذِكُرُ

خبرٍ أَوْهَم عَالَماً من الناسِ أنّه مضادٌّ لخبر مالك بن صَعْصَعة الذي ذكرناه (٣)

٤٨ — أخبرنا أبو خليفة حدثنا مُسدّد (٢) حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيّمي عن أنس بن مالك، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَرَرْتُ ليلةً أُسْرِيَ بِي على موسى عليه السلام يُصَلِّي في قبره (٥) .

 $[\,\mathtt{Y}\,\colon\,\mathtt{Y}\,\,]\,\left(\,\,\overline{\,\mathtt{Y}}\,\,\right)$ 

<sup>(</sup>١) في المسند وأكثر نسخ البخاري  $_{
m e}$  ولكن  $_{
m B}$  ، وفي نسخة أبي ذر  $_{
m C}$  ولكني  $_{
m B}$  .

<sup>(</sup>٢) الحديث - ٧٧ - هو في (٤ ٢: ٢٦٧ - ٢٦٧). ورواه البخاري (٧: ١٥٥ - ١٦٨ من الفتح، و ٥: ٢٥ - ٤٥ من الطبعة السلطانية) عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. ورواه أيضاً (٦: ٢١٧ - ٢١٩ من الفتح، و ٤: ١٠٩ - ١١١ من الطبعة السلطانية) عن هدبة بن خالد عن همام، وعن خليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد وهشام، ثلاثهم عن قتادة، ورواه أحمد في المسند مطولا (٤: ٢٠٨ - ٢١٠) عن عفان عن همام، به. ورواه أيضاً بأسانيد أخر، قبله وبعده، مطولا ومختصراً، كلها من طريق قتادة. ورواه مسلم (١: ٠٠) بإسنادين من طريق قتادة، ولكنه لم يستى لفظه، بل أحال على روايات قبله. وانظر تفسير ابن كثير (٥: ١١٥ - ١١٧).

<sup>(</sup>٣) في (ع) « ذكرنا ».

<sup>( ؛ )</sup> هو « مسدد بن مسرهد بن مسريل » ، بضم الميم وفتح السين وسكون الحرف الثالث وفتح الرابع ، في الأسماء الثلاثة ، وهو بصري حافظ ثقة ، من شيوخ البخاري .

<sup>(</sup>٥) الحديث - ٤٨ - هو في (٤ ٢ : ٢٦٩). ورواه أحمد في المسند مختصراً هكذا (٢٢٣٦) عن وكيع عن سفيان الثوري عن سليان التيمي. وكذلك رواه مسلم (٢ : ٢٢٧) من طرق ، عن عيسى بن يونس وجرير والثوري ، ثلاثتهم عن التيمي. وكذلك رواه النسائي (١ : ٢٤٢ - ٢٤٣) من طريق عيسى عن التيمي.

### ذِڪُر ُ

# الموضع الذي فيه رأًى المصطفى صلى الله عليه وسلم موسى صلى الله عليه وسلم (١) يُصَلِّي في قبره

قال أبو حاتم: اللهُ جل وعلا قادر على ما يَشَاء، رَّبَمَا يَعِدُ الشيءَ لوقت اللهُ على معلوم، ثم يَقْضي كَوْنَ بعض ذلك الشيَّ قبلَ مجيء ذلك الوقت، كوعده إحياء الموتى يوم القيامة وجَعْله محدودًا، ثم قَضَى كونَ مثله في بعض الأحوال، مثلُ مَنْ ذكره الله جل وعلا في كتابه، حيث يقول:

<sup>(</sup>١) كلمة «وسلم» لم تذكر في (ع).

<sup>(</sup> ٢ ) هو شيبان بن فروخ ، بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة ، وهو ثقة من شيوخ مسلم ، وثقه أحمد بن حنبل وغيره .

 <sup>(</sup>٣) هو ثابت بن أسلم البناني ، بضم الباء الموحدة وتخفيف النون الأولى ، وهو تابعي ثقة أمون .

<sup>(</sup> ٤ ) الكثيب ، بالثاء المثلثة : الرمل المستطيل المحدودب .

<sup>(</sup>ه) الحديث – ٩٩ – هو في (ع ٢ : ٢٦٩). وهو مطول ما قبله. ورواه مسلم (٢ : ٢٢٧) عن هداب بن خالد [ وهو هدبة بن خالد] وشيبان بن فروخ ، قالا : «حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وسلمان التيمي عن أنس». ورواه أحمد (١٢٥٣١ ، ١٣٦٢٨) والنسائي (١ : ٢٤٢) بأسانيد عن البناني والتيمي . وانظر تفسير ابن كثير (ه : ١١١) ، والدر المنثور (٤ : ١٥٠).

(أَوْ كَالَّذِي مَرَّ على قرية وهي خاوية على عُرُوشها ، قال : أَنَّى يُحْدِي هذه الله وَ بَعْدَ مُوتِها ؟ فأماته الله مائة عام ثم بَعَتُه ، قال : كَمْ لَبِثْتَ ؟ قال : لَبِثْتُ يوماً أَو بَعْضَ يوم ، قال : بل لَبِثْتَ مائة عام ) ، إلى آخر الآية . وكإحياء الله جل وعلا لعيسى ابن مريم صلوات الله عليه بعض الأموات . فلما صَحَّ وجود كون هذه الحالة في البشر إذا أراده الله جل وعلا قبل يوم القيامة ، لم يُنكر أن الله جل وعلا أحيا موسى في قبره حتى مَرَّ عليه المصطنى صلى الله عليه وسلم ليلة أشري به ، وذاك أن قَبْر موسى بمَدْيَن ، بين المدينة وبين بيت المقدس، فرآه صلى الله عليه وسلم يَدْعُو في قبره ، إذ الصلاة دعاء ، فلما دَخل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وأُسْري به أُسْرِي به أُسْري بموسى ، حتى رآه في السادسة ، وجرى بينه و بينه من الكلام (۱) ما تقدَّم ذ كُر مُنَا له .

فأمَّا قولُه صلى الله عليه وسلم في خبر مالك بن صعصمة « ينها أنا في الحطيم إذْ أَتَانِي آتِ فَشَقَّ ما بين هذه إلى هذه » — : فكان ذلك له فَضيلةً فُضِّلَ بها على غيره ، وإنه من معجزات النبوّة ، إذِ البَشَرُ إذا شُقَّ عن موضع القلب منهم ثم استُخْرِج قلوبُهم ما تُوا(٢).

<sup>(</sup>١) في (ع) « في الكلام » . وأثبتنا ما في (ع) ، وهو أجود .

<sup>(</sup>٢) هذا في عصر ابن حبان وما بعده إلى عهد قريب. ثم أمكن للأطباء في عصرنا الحاضر أن يشقوا عن موضع القلب ويستخرجوه ويعالجوه ، ثم يعيدوه إلى موضعه ، فلا يموت المريض. أفحاً استطاعه الإنسان بالآلة والمعرفة والتجارب، ينكره المنكرون الجاهلون على قدرة ربهم وخالقهم ، الذي يقول للشيء (كن فيكون) ! تعالى ربنا جل وعلا عن إنكار الجاهلين ، وجرأة المتجرئين. قال الحافظ في الفتح (٧: ٢٥١): «وجميع ما ورد من شق الصدر ، واستخراج القلب ، وغير ذلك من الأمور الحارقة للعادة ، مما يجب التسليم له ، دون التعرض لصرفه عن حقيقته ، لصلاحية القدرة ، فلا يستحيل شيء من ذلك . قال القرطبي في المفهم: لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء ، لأن رواته ثقات مشاهير ».

وقوله «ثم حُشِيَ » يريد أن الله جل وعلا حَشَا<sup>(۱)</sup> قلبَه اليقينَ والمعرفةَ الذي (<sup>۲)</sup> كان استقرارُه في طَسْتِ الذهبِ ، فنُقِلَ إلى قلبه .

ثم أُنِيَ بدابَّة يقال لها «البُرَاق) فحُمِلَ عليه من الحَطِيم ، أو الحِجْرِ، وهما جميعاً في المسجد الحرام ، فانطَلق جبريل حتى أَنَى به على قبر موسى ، على حَسَب ما وصفناه ، ثم دَخَلَ مسجد يَبْتِ المَقْدِس ، فَخَرَق جبريل على الصَّخْرة بإصْبَعِه وشَدَّ بها البُراق ، ثم صَعِد به إلى السماء .

ذِكْرُ شَدِّ البُرَاق بالصخرة في خبر بُرَيْدة ، ورؤيتِهِ موسى ، صلى الله 107 عليه وسلم ، يصلي في قبره ، ليسا<sup>(٣)</sup> جميعاً في خبر مالك بن صعصعة .

<sup>(</sup>١) رسمت في (ع ع) « حشى» .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا هو فيهما بالإفراد ، يريد : الشيء الذي .

<sup>(</sup>٣) أخطأ كاتب (٤) ، بل لعل الخطأ من الأمير علاء اللين مؤلف الإحسان: فظن أن قوله هنا «ذكر شد البراق» إلخ ، عنوان جديد كعادة ابن حبان في هذه العناوين التي يبدؤها بكلمة «ذكر» ، فكتب هذه الكلمة في وسط السطر ، أول (ص ٢٥١) بخط كبير بالمداد الأحمر ، ثم كتب باقي الكلام إلى هنا في سطرين متوسطي الصفحة ، على نحو كتابته العناوين . وليس هذا عنوانا ولا ينبغي أن يكون ، إذ ليس تحته حديث كعادة ابن حبان . بل هو متصل بالكلام قبله ، تماماً لشرح حديث الإسراء ، منفصل عنه استثنافاً لكلام جديد في الشرح . والذي ألبس على الكاتب ، وأوقعه في الشبح ، أن لم يعطف ابن حبان الكلام على ما قبله بالواو ونحوها ، فلم يقل مثلا «وذكر» إلخ . والكلام متصل بما قبله في نسخة (ع) على الصواب .

ثم أخطأ كاتب (ع) خطأ آخر : فكتاب بدل «ليسا» : «ليثبنا» ، واضحة النقط ! وهو تصحيف ، وإحالة للمعنى الصحيح إلى ما يخالف المراد والواقع . فإن ابن حبان يريد أن «ذكر شد البراق ورؤية موسى يصلي في قبره » ليسا مذكورين في خبر مالك بن صعصعة ، وهذا هو الواقع الثابت في الروايات التي ذكرها ابن حبان ، وفي غيرها بما رأينا بما لم يذكره . فكاتب (ع) أحال المعنى إلى ما يوهم نقيضه ، فأوهم أنهما ثابتان في خبر مالك بن صعصعة . ولم يكن ذلك ، فيما نعلم .

فلما صَعِدَ به إلى السماء الدنيا استفتح جبريل ، « قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، صلى الله عليه وسلم ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ » يُريد به : وقد أرسل إليه ليسرك به إلى السماء ؟ لا أنهم لم يعلموا برسالته إلى ذلك الوقت ، لأن الإسراء كان بعد نزول الوحي بسبيع سنين (۱).

فلما فُتُح له فرأى آدم ، على حَسَبِ ما وصفنا قَبْلُ ، وكذلك رؤيتُه في السماء الثالثة يوسف في السماء الثالثة يوسف بن يعقوب ، وفي السماء الرابعة إدريس ، ثم في السماء الخامسة هرون ، ثم في السماء الحامسة هرون ، ثم في السماء السابعة إبرهيم ، إذْ جائز أن ثم في السماء السابعة إبرهيم ، إذْ جائز أن الله جل وعلا أحيام لأن يَراهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ، فيكون ذلك آية مُعْجِزة يُسْتَدَلُ بها على نُبُوَّته ، على حَسَب ما أَصَّلنا في كُون فلك آية مُعْجِزة المُنتَهَى ، فرآها على الحالة التي وَصَف .

ثم فَرَضَ عليه خمسين صلاةً ، وهذا أَنْ ابتلاءِ ، أراد اللهُ جلَّ وعلا

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١: ١٦١): «قيل: الحكمة في سؤال الملائكة: وقد بعث إليه ؟ أن الله أراد إطلاع نبيه على أنه معروف عند الملإ الأعلى ، لأنهم قالوا: أو بعث إليه ؟ فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له ، وإلا لكانوا يقولون: ومن محمد ؟ مثلا » . وفي هذا تكلف كثير ، وما قال ابن حبان هنا أجود وأقرب إلى الصواب ، كما هو بين . ثم وجدت الحافظ رجح هذا المعنى ، في شرح حديث أنس عن أبي ذر ، فقال (١: ٣٨٩ – ٣٥٠): « يحتمل أن يكون خفي عليه أصل إرسال إليه للعروج إلى السماء ، وهو الأظهر ، لقوله: إليه » .

<sup>(</sup>٢) في (٤) : «ثم في الساء» .

ا بتلاء صَفِيَّه مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ، حيثُ فَرَضَ عليه خمسين صلاةً ، إِذْ كَانَ فِي عَلِمِ اللهِ السَّابِقِ أَنَّهِ لا يَفْرِضُ عَلَى أَمَّهُ إِلَّا خَمْسَ صَلَّواتٍ فقط، فأمَره بخمسين صلاةً أَمْرَ ابتلاءٍ . وهذا كما نقول : إن الله جلوعلا قد يأمر بالأَمر يُريدُ أَن يَأْتِيَ المأْمورُ به إلى أَمْرِه ، مِن غَيْرِ أَن يُريد وُجُودَ كَوْنِهِ ، كَمَا أَمرَ اللهُ جل وعلا خليلَه إبرهيمَ بذبح ابنه ، أَمَّره بهذا الأَمْرُ أَرَادُ بِهِ الْانتَهَاءَ إِلَى أَمْرُهُ ، دُونَ وَجُودِ كُونِهِ ، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ آلَّه للجَبِين فَدَاه بالذِّ بْسِج العظيم ، إذْ لو أراد الله جل وعلا كَوْنَ ما أَمَرَ لَوَجَدَ ا بْنَهُ مذبوحاً . فكذلك فَرْضُ الصلاة ِ خمسين، أراد به إلا نتهاء إلى أمره، دون وُجُودِ كَوْنِهِ . فلما رجَع إلى موسى وأخبره أنه أُمر بخمسين صلاةً كلَّ يوم، أَنْهُمَ اللهُ موسى أن يسأل محمدًا، صلى الله عليهما وسلم (١)، بسؤال ربِّه التخفيفَ لأمته ، فجَعَلَ جلَّ وعلا قولَ موسى عليه السلام له سببًا لبيانِ الوجودِ ، لِصِحَّةِ ما قلنا أنالفَرْضَ من الله على عباده أراد إِتيانَه َخْساً لَا خَمْسِينَ ، فَرجَع إلى الله جل وعلا ، فسأله ، فوضع عنه عشرًا ، وهذا ١٥٨٠ أيضًا أمْرُ ابتلاءِ ، أريدَ به الانتهاءِ إليه دُون وَجُودِ كُوْنِهِ ، ثُم جَعَلَ سؤالَ موسى عليه السلام إياه سببًا لنَفَاذِ قضاء الله جل وعلا في سابق علمه ، أن الصلاةَ تُفْرَضُ على هذه الأُمَّة خَمْسًا لا خَمْسِين ، حتى رجَع في التخفيف إلى خُمْسِ صلواتٍ. ثم أَلْهَمَ الله جل وعلا صفيَّه صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) كلمة « وسلم » لم تذكر في (ع) .

وسلم حينئذ ، حتى قال لموسى : « قد سأَلتُ ربّي حتى اسْتَحْيَاْتُ ، لَكنّي أَرْضَى () وأُسَلِم . فلمَّا جاوز الداه مناد () : أَمْضَانْتُ فَريضتي » ، أراد به الخَمْسَ الصلوات () ، « وخَفَقْتُ عن عبادي » ، يريد عن عبادي من أَرْ الابتلاءِ الذي أمرتُهم به من خمسين صلاةً ، التي ذكرناها .

وجملة هذه الأشياء في الإسراء ، رآها [ رسول الله ] صلى الله عليه وسلم بجسمه عيانًا ، دون أن يكون ذلك رؤيا أو تصويرًا صُوِّرَ له ، إذ لو كان ليلةُ الإسراء وما رأَى فيها نَوْمًا دونَ اليقظة لاستحال ذلك ، لأن البَشَر قد يَرَوْن في المنام (السموات والملائكة والأنبياء والجنة والنار وما أشبه هذه الأشياء ، فلو كان رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصف في ليلة الإسراء في النوم دونَ اليقظة ، لكانت هذه حالةً يَسْتَوي فيها معه البشر ، إذ هم يَرَوْن في مناماتهم مثلها ، واستحال فَضْلُه ، ولم تكن معه البشر ، إذ هم يَرَوْن في مناماتهم مثلها ، واستحال فَضْلُه ، ولم تكن تلك حالةً مُعْجِزَةً يُفَضَّل بها على غيره . ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَبْطَلَ هذه تلك حالةً مُعْجِزةً يُفَضَّل بها على غيره . ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَبْطَلَ هذه

<sup>(</sup>١) رشمت في (ع) «أرضا».

<sup>(</sup>٢) في (ع) « منادي » ، وهو جائز ، خلافاً لمن ظن غير ذلك .

<sup>(</sup> $\pi$ ) في ( $\pi$ )  $\pi$  ( $\pi$ )  $\pi$  ( $\pi$ ) وأثبتنا ما في ( $\pi$ ). والأجود عندي أنه يفسره ما في الروايات الأخر ، مثل رواية أنس عن أبي ذر ، عند البخاري ( $\pi$ ):  $\pi$  فقال:  $\pi$  خس ، وهن خسون ، لا يبدل القول لديّ  $\pi$ . فقد أمضى ربنا سبحانه فريضته بفضله على عباده المسلمين ، فهن خس في العدد ، وهن خسون في الأجر ، تفضلا منه جل وعلا ، وتخفيفاً عن عباده في مشقة العمل .

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من (ع) ، لم تذكر في (ع) .

<sup>(</sup>ه) في (ع) « قد يروا في النوم » .

الأخبارَ، وأنكرَ قدرةَ الله جل وعلا وإمْضاءَ حُكْمِهِ لِمَا يُحِبُّ كَمَا يُحِبُّ كَمَا يُحِبُّ كَمَا يُحِبُّ كَمَا يُحِبُّ مَا يُحِبُّ كَمَا يُحِبُّ مَا يُحِبُّ مَا يُحِبُّ مَا يُحِبُ

### ذِكُرُ

وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم موسى وعيسى و إبرهيم ، صلوات الله عليهم ، حيث رآهم ليلة أُسْرِي به

<sup>(</sup>١) قصة الإسراء متواترة في مجموعها ، لا يشك في ذلك إلا جاهل متعنت ، لا يريد أن يعلم ولا أن يهتدي . وهي من المعلوم من الدين بالضرورة ، لا نشك في أن منكرها كافر خارج عن الملة . وقد جمع الحافظ ابن كثير طائفة جيدة من رواياتها عن الصحابة ، في الكتب والدواوين ، في تفسيره (٥: ١٠٧١ – ١٠٨٨) ، وكذلك السيوطي في الدر المنثور (٤: ١٣٦ – ١٠٨٨) . ثم ذكر ابن كثير أن الحافظ أبا الحطاب بن دحية أشار إلى تواتر حديث الإسراء ، فذكر الصحابة الذين رووه ، ثم قال ، أعني ابن دحية : «فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون ، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون . (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ، والله متم نوره ، ولو كره الكافرون ) » . وانظر ما كتبنا في شرح المسند ، عند الحديث (١٨٨٥) .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ ابن راهويه.

<sup>(</sup>٣) أي لم يكن شعره شديد الجعودة ، ولا شديد السبوطة ، بل بينهما .

<sup>( ؛ ) «</sup> شنوه " : قال الحافظ في الفتح ( ٢ : ٣٠٧ ) : « بفتح المعجمة وضم النون وسكون الواو بعدها همزة ثم هاء تأنيث : حي من اليمن ، ينسبون إلى شنوه ، وهو عبد الله بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد " ، وانظر اللباب في الأنساب لأبن الأثير ( ٢ : ٣٠ ) .

عيسى ، فإذا رجل أَحْمَرُ ، كأنه خَرج من ديماس ، يعني من حمَّام (١) ، ورأيتُ إبرهيم ، وأنا أشبَهُ ولده به ، فأُتيبتُ بإناءيْن ، أحدُهما خمر ، والآخرُ لَبَن ، فقيل لي : خُذْ أَيَّهما شِئْتَ ، فأخذتُ اللبن ، فقيل لي : هُدِيتَ الفِطْرةَ ، أَمَا إِنَّكُ لُو أَخذتَ الحَرَ غَوَتُ أُمَّتُكَ (٢) .

 $[\Upsilon:\Upsilon](\overline{\Upsilon})$ 

### ذڪرُ ا

البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم « فقيل : هُديتَ الفطرة » أراد به أن جبريل قال له ذلك

مد أخبرنا محمد بن عُبيد الله بن الفَضْل الكَلاَعِي بحمص حدانا كَثِير بن عُبَيْد الله عِن حدثنا محمد بن حرب عن الزُّ يَيْدِي (٢) عن الزُّ هُري عن سعيد بن المسيَّب أنه سمع أبا هريرة يقول: أُتِي رسول الله

<sup>(</sup>١) الديماس ، بكسر الدال ، ويجوز فتحها أيضاً : هو الكن والسرب ونحوهما ، قال الحافظ في الفتح (٦: ٣٤٩) : «والحام من جملة الكن . والمراد بذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الحسم وكثرة ماء الوجه ، حتى كأنه كان في موضع كن فخرج منه عرقان » . وقد نص الحافظ على أن تفسير الديماس بالحام هنا هو من كلام عبد الرزاق .

<sup>(</sup>۲) الحديث - ۰۰ - هو في (ع) (۲: ۲۷۱) . ورواه أحمد في المسند (۲۷۷۲) عن عبد الرزاق وعبد الأعلى ، كلاهما عن معمر . ورواه البخاري (۲: ۳۶۸ - ۳۶۹) من طريق هشام وعبد الرزاق عن معمر ، ورواه أيضاً (۲: ۷۰۷) سن رواية هشام عن معمر . ورواه مسلم (۱: ۱۲) من رواية عبد الرزاق ، ورواه أيضاً (۲: ۳۰۳) مختصراً ، من رواية يونس ومعقل عن الزهري . وانظر تفسير ابن كثير (۱: ۱۳۷) ، وتاريخه (۱: ۳۱۳ و ۲: ۹۷) ، والدر المنثور (١: ١٥١) .

صلى الله عليه وسلم ليلة أُسري به بقدَحَيْن من خمر ولبن ، فنظر إليهما ، ثم أخذ اللبن ، فقال له جبريل عليه السلام : هُدِيتَ الفطرة ، ولو أخذت الحرر عَوَت أُمتُك (١) [٣:٣]

ذكر (۲)

وصف الخُطباء الذين يَتَّكِلُون على القول دونَ العمل ، حيثُ رآهم اللَّصطفي (٢) صلى الله عليه وسلم ليلة أُسْرِي به

٥٢ – أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن المنهال الضَّرير حدثنا يزيد بن زُرَيْع حدثنا هِشَام الدَّسْتَوَائي حدثنا المُغيرة خَتَنُ مالك ٢٦٠

<sup>(</sup>١) الحديث – ١٥ – هو في (ع) (٢: ٢٧١). وهو مختصر ما قبله ، ولكن فيه زيادة النص على أن قائل ذلك هو جبريل ، كما ذكر ابن حبان في العنوان. وقد رواه أحمد بنحوه (١٠٦٥) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري ، وفيه : « الحمد لله الذي هداك للفطرة ».

<sup>(</sup>٢) في الإحسان (١: ١٦١) عنوان «تشبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عيسى ابن مريم بعروة بن مسعود»، ثم بعده حديث جابر مرفوعاً: «عرض علي الأنبياء» إلخ. وضرب على العنوان والحديث بالمداد الأحمر بقوله «نقل إلى كتاب التاريخ»، وجعلت القاف من «نقل» طويلة، بدئ بها مع النون من فوق كلمة «أخبرنا» في أول الصفحة من الجهة اليمنى، ومدت إلى أواخر الحديث من الجهة اليسرى، ثم أكملت مع باقي الجملة بالهامش الأيسر. وهذا الصنيع بما يؤيد عندي أن نسخة (الإحسان) هذه هي نسخة المؤلف الأمير علاء الدين، كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة (ص١١ - ٢٤ من هذا الجزء). لأن ذكر حديث كامل بعنوانه، ثم الإشارة إلى نقله إلى (كتاب التاريخ) لا يكون خطأ ناسخ، إنما يكون تصرفاً من المؤلف في ترتيب كتابه. وخاصة أن هذا الجديث المنقول إلى التاريخ ثابت مع عنوانه في نسخة (ع) من كتاب ابن حبان (٢: ٢٧١ – ٢٧٢) في هذا الموضع عقب الحديث (١٥) ، وقبل عنوان الحديث (٢ ) .

<sup>(</sup>٣) كلمة «المصطنى» لم تذكر في (ع).

بن دينار (١) عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيتُ ليـلةَ أُسري بِي رجالًا تُقْرَضُ شفَاهُهم عقاريض (٢٠) من النار ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال : الخطباء من أُمتك يَأْمرون الناسَ بالبرِّ ويَنْسَوْنَ أَنْفَسَهم وهُ يَثْلُونَ الكتاب، أَفَلاَ يَعْقِلُونَ (٣)! [7:7](7)

قال الشيخ: رَوَى هذا الحبر أبو عَتَّابِ الدَّلاَّلُّ عن هشام عن المغيرة

<sup>(</sup>١) « الحَسَّ بالحَاء المعجمة والتاء المثناة المفتوحتين : الصهر ، والمراد هنا زوج البنت . والمغيرة هذا : هو المغيرة بن حبيب ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : « يغرب » ، وقال الأزدي : « منكر الحديث » ، نقل ذلك الحافظ في التعجيل ( ص ٤٠٩ ) ولسان الميزان ( ٢ : ٥٧ ) ، وتضعيف الأزدي ليس بشيء ، وقد ترجم البخاري في الكبير ( ٢١/٤/ ٣٢٥) للمغيرة ، وقال : « وكان صدوقاً عدلا ». فهذا من البخاري فوق كل جرح من غيره .

<sup>(</sup>٢) في (ع) « بمقارض من نار » . وأثبتنا ما في (ع) لرجحان صحبها عندنا ، ولموافقة هذا لما نقله المنذري في الترغيب عن صحيح ابن حبان .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٥٢ – هو في (٤) (٢: ٢٧٢) . وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( ٣ : ١٧٣ ) ، وقال : « رواه ابن أي الدنيا في كتاب الصمت ، وابن حبان في صحيحه ، واللفظ له». ثم نسبه للبيهتي أيضاً بروايتين بنحوه . ورواه أحمد بنحوه ( ١٢٢٣٧ ، ١٢٨٨٧ ، ١٣٤٥٤ ، ٩ ١٣٥٤ ) عن وكيع وعن يونِس وعن حسن ، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس. وذكره ابن كثير في التفسير (١: ١٥٥) عن الرقم الأول من المسند، ثم نسبه بأسانيد لابن مردو يه في تفسيره ، من طريق حماد عن علي ، ثم قال : « وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه أيضاً ؛ من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة ، يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار ، عن مالك بن دينار عن مُمامة عن أنس » . ونستدرك عليه أن رواية ابن حبان ليس فيها زيادة « عن مُمامة »، بل إنه سيذكر تضعيفها عقب هذا الحديث ، كما ترى !

عن مالك بن دينار عن ثُمَامَة عن أنس ، ووَهِمَ فيه ، لأن يزيد بن زُرَيْعٍ أَتَقَنُ من مائتين من مِثْلِ أَبِي عَتَّابٍ وِذَوِيهِ (١٠) .

### ذِكُرُ

وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم قَصْرَ عَرَ بن الخطّاب رضي الله عنه في الجنة ، حيث رآه ليلة أُسري به

و التَّمَّار (٢) حدثنا أبع على بن الْمُثَّى حدثنا أبع نصر التَّمَّار (٢) حدثنا على بن الْمُثَّى حدثنا أبع نصر التَّمَّار (٢) حدثنا على ممّر ان الحَوْ نِي (٢) عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دخلتُ الجنة فإذا أنا بقصْرٍ من ذهبٍ ، الله فقلتُ : لِمَنْ هذا القصرُ ؟ فقالوا : لِفَتَّى من قريشٍ ، فظننتُ أنه لي ، قلتُ : من هو ؟ قيل : عمرُ بن الخطاب ، يأبا حَفْصٍ ، لولا ما أعْلَمُ من قلتُ : من هو ؟ قيل : عمرُ بن الخطاب ، يأبا حَفْصٍ ، لولا ما أعْلَمُ من

<sup>(</sup>١) أبو عتاب الدلال: اسمه «سهل بن حماد»، له ترجمة في التهذيب، وهو ثقة لا بأس به ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، وترجمه البخاري في الكبير (٢/٢/٢) فلم يذكر فيه جرحاً. ولكنه كما قال ابن حبان لا يوزن بيزيد بن زريع الحافظ ولا يقاربه، قال الإمام أحمد: «ما أتقنه وما أحفظه، يالك من صحة حديث، صدوق متقن»، وقال ابن معين: «الصدوق الثقة المأمون». والظاهر مما نقلنا عن ابن كثير آنفاً أن رواية أبي عتاب الدلال، التي فيها زيادة «ثمامة» في الإسناد، هي إما رواية ابن أبي حاتم، وإما رواية ابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري ، ثقة فاضل خير ورع ، من شيوخ مسلم .

<sup>(</sup>٣) « الجوني » ، بفتح الجيم وسكون الواو : نسبة إلى « الجون بن عوف » بطن من الأزد . وأبو عمران هذا : هو عبد الملك بن حبيب البصري ، أحد العلماء الثقات من التابعين .

غَيْرَ تِكَ لدخلتُه ، فقال : يا رسول الله ، مَنْ كنتُ أَغَارُ عليه فإنّي لم أَكنْ أَغَارُ عليه فإنّي لم أَكنْ أَغَارُ عليكَ ( ٣ ) [٣:٣]

CAST

### ذڪر'

البيان بأن الله جل وعلا أرَى بيت المقدس صفيَّه صلى الله عليه وسلم ، لنَّا كَذَّبَتْهُ بالإسراء لينظر إليها و يصفَها لقِريش ، لمَّا كَذَّبَتْهُ بالإسراء

25 – أخبرنا ابن قُتَيْبة حدثنا حَرْمَلَةُ بن يحيى حدثنا ابنُ وَهْب أنباً نا يونُس عن ابن شِهاب حدثني أبو سَلَمة بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله يقول: الله عليه وسلم يقول: حابرَ بن عبد الله يقول: سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله كَذَّ بَنْنِي قريشَ قُمْتُ فِي الحِجْرِ، فَجَلَّا الله (٢) ييت المقدس، فطَفَقْتُ أُخبرهم عن آياته وأنا أَنْظُر (٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث – ٥٣ – هو في (٤) (٢: ٢٧٢). ورواه أحمد في المسند (١٣٠١٥) عن بهز عن حماد بن سلمة قال : «أخبرنا أبو عمران الجوني وحميد عن أنس ». ورواه أيضاً بنحوه (١٣٠٨١) من طريق حميد وحده ، ورواه أيضاً (١٣٨٨٣) مطولا ، من رواية قتادة عن أنس . ورواه الترمذي (٤: ٣١٥ – ٣١٦) من رواية حميد عن أنس ، وقال : «حديث حسن صحيح ».

وقول عثر « من كنت أغار عليه » إلخ : هو من المقلوب ، ومعناه : من كنت أغار منه على حرمي فإني لم أكن أغار منك . ومثل هذا كثير في كلام العرب .

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت بالألف في (ع ع) ، وضبطت بتشديد اللام في (ع).

<sup>(</sup>٣) الحديث – ١٥٤ – هو في (ع) (٢: ٢٧٤). ورواه البخاري (٨: ٢٩٧ فتح) عن أحمد بن صالح عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . ورواه البخاري أيضاً (٧: ١٥٢ – ١٥٤) ، ومسلم (١: ٢٢) ، والترمذي (١: ١٣٥) ، ثلاثهم من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب الزهري . ورواه أحمد في المسند (١٥٠٩) من رواية صالح عن الزهري ، ورواه مختصراً (٢٨٠٥) من رواية صالح عن الزهري ، ورواه مختصراً (٢٨٠٠) . من رواية معمر عن الزهري . وانظر حديث ابن عباس في ذلك مفصلا ، في المسند (٢٨٢٠) . وانظر أيضاً تفسير (١٥٠٥) .

#### ذكر

البيان بأن الإسراء كان ذلك برُونيَة عين ، لا رُونيَة نوم

مه - أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد أنبأنا على بن حَرْب المنذر الطَّائي (١) أنبأنا سفيان (٢) عن عمرو بن دينار عن عِكْرِمَة عن ابن عباس، الطَّائي أنبأنا سفيان (وما جَعَلْنا الرُّوْيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَ فِتْنَةً للناس)، قال: هي رُوْيا عَيْن أُرِيَهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلة أُسْرِي به (٣). هي رُوْيا عَيْن أُرِيَهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلة أُسْرِي به (٣).

ذڪُرُ

الإخبار عن رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم ربَّه جل وعلا

٥٦ – أخبرنا أحمد بن عمرو المُعَدَّل بواسِطَ حدثنا أحمد بن سِنَان

<sup>(</sup>١) كان ثقة ثبتاً ، وثقه الدارقطني وغيره ، وقال أبو زكريا الأزدي : « رحل معه أبيه فسمع ، وصنف حديثه ، وأخرج المسند ، وكان عالماً بأخبار العرب وأنسابها وأيامها ، أديباً شاعراً » . كتب عنه أبو حاتم وابنه . ولد سنة ١٧٥ ، ومات في شوال سنة ٢٦٥ . وترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ترجمة طيبة (١١ : ٤١٨ - ٤٢٠) . وهو مترجم في التهذيب أيضاً .

<sup>(</sup>٢) هو سفيان بن عيينة .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٥٥ – هو في (س) (٢١٩:٣)، و (ع ٢١٧:٣). ورواه أحمد في المسند (١٩١٦) عن سفيان بن عيينة. ورواه أيضاً بمعناه (٣٥٠٠) من طريق زكريا بن إسحق عن عمرو بن دينار. ورواه البخاري (٨: ٣٠١ – ٣٠٢)، والترمذي (٤: ١٣٦) مطولا، من طريق سفيان بن عيينة. وانظر تفسير ابن كثير (٥: ١٩٩)، والدر المنثور (١٤١).

القطَّان (۱) حدثنا يزيد بن هرون أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة (۲) عن إبن عباس، قال : قد رَأَى محمد [رسولُ الله] (۲) صلى الله عليه وسلم رَبَّه (۱). [ ١٤ : ٣]

SIST

قال أبو حاتم: معنى قول ابن عباس « قد رأى مجمد صلى الله عليه وسلم ربَّه » أراد به بقلبه في الموضع الذَّي لم يَصْعَدُه أحدُ من البَشَر الرَّفَاعَا في الشَّرَف.

ذِكُوْرُ الخبر الدال على صحَّة ما ذكر ْناه

170

مَعَاد بن هِ مَعْم القَوَاريري حدثنا عُبيد الله بن عُمر القَوَاريري حدثنا مُعَاد بن هِ مَعَام عن أبيه عن قتادة عن عبد الله بن شَقِيقِ العُقَيْلِي ، قال :
 قلت كُلْ بي ذَرِّ : لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته عن كل شيء ، فقال : عن أي شيء كنت تَسْأَلُه ؟ قال : كنت أسأله : هل رأيت مَيْء كنت تَسْأَلُه ؟ قال : كنت أسأله : هل رأيت ميء من الله عن أي شيء كنت تَسْأَلُه ؟ قال : كنت أسأله : هل رأيت من الله عن أي شيء كنت أسأله : هل رأيت الله عن أي شيء كنت أسأله الله عن أي شيء كنت أي شيء كنت أسأله الله عن أي شيء كنت أسأله الله عن أي شيء كنت أي كنت أي كنت أي كنت أي أي كنت أي ك

<sup>(</sup>١) هو الواسطى ، وهو من الثقات الأثبات ، حافظ حجة ، روى عنه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وروى عنه إمام الأيمة ابن خزيمة .

<sup>(</sup>٢) محمد بن عمرو: هو أبن علقمة بن وقاص الليثي . وأبو سلمة : هو ابن عبد الرحمن بن عوف .

<sup>(</sup>٣) زيادة [رسول الله] في (ع) فقط ، ولم تذكر في (ع س).

<sup>( ؛ )</sup> الحديث - ٥٦ - هو في ( س ) (٣ : ٥٩ - ٦٠ ) ، وفي (ع ) (٣ : ٠ ؛ ) . ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد ( ص ١٣١) عن أحمد بن سنان الواسطى ، بهذا الإسناد . ورواه الترمذي مطولا ( ؛ : ١٨٩ ) عن سعيد بن يحبي بن سعيد الأموي عن أبيه عن محمد بن عمرو . وكذلك رواه الطبري في التفسير (٢٧ : ٣١) بهذا الإسناد . وكذلك رواه البهقي في الأسماء والصفات ( ص ٣١٣ ) من طريق محمد بن إسحق ، وهو ابن خزيمة ، عن سعيد بن يحبي ، به . وروى أحمد في المسناد نحو معناه بإسنادين ، من رواية عكرمة عن ابن عباس ( ٢٥٨٠ ، ٢٩٣٤ ) .

CAP

ربَّك ؟ فقال : قد سألتُه ؟ فقال : رأيتُ نُورًا (١٠) . (١٤) [١٤:٣] قال أبو حاتم : معناه أنه لم يَرَ ربَّه ، ولكن رأى نورًا عُـلُويًّا من الأَنْوار المخلوقة .

### ذڪر'

خبرٍ أَوْهَم من لم يُحْكِم صناعة العلم أنه مضادٌّ للخبر الذي ذكرناه

مه - أخبرنا محمد بن صالح بن ذَريج بُهُكُبَرَا (٢) حدثنا مَسْرُوقُ بن المَرْزُبَان (٣) حدثنا ابن أبي زائدة (١) حدثنا إسرائيلُ عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد (٥) عن ابن مسعود، في قوله تعالى: (ماكذَبَ الفؤادُ ما رَأَى )، قال : رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جبريلَ في الله عليه وسلم جبريلَ في الله عليه عن ياقوت، قد مَلاً بينَ السماء والأرض (١٤) [٣: ١٤]

<sup>(</sup> ١ ) الحديث – ٥٧ – هو تي (س) (٣٠:٣) و (ع) (٤٠:٣) . ورواه مسلم ( ١ : ٦٤ )

عن محمد بن بشار عن معاذ بن هشام، بهذا . وانظر تفسير ابن كثير (٥:١١٨ – ١١٩ و٨:٥٠١) .

<sup>(</sup>٣). «عكبرا »: بضم العين المهملة وسكون الكاف وفتح الباء الموحدة وبعد الراء ألف نمدودة ، ويجوز فيها القصر أيضاً ، وهي قرية بسواد للعراق ، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ . والألف في آخرها ثابتة في (ع) على الصواب ، ولم تثبت في (ع س) .

<sup>(</sup>  $\pi$  ) « المرزبان » : بفتح الميم وسكون الراء وضم الزاي وتخفيف الباء الموحدة . و « مسروق » هذا : صدوق ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وهو من شيوخ ابن ماجة .

<sup>(</sup> ٤ ) هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وهو ثقة حافظ ثبت متقن .

<sup>(</sup> ه ) هو النخمي الكوفي ، أخو الأسود بن يزيد . وهو تابعي ثقة معروف .

<sup>(</sup>٦) الحديث –٥٨ - هو في (س) (٦٠:٣) ، و (ع) (٣٠:٠٤-٤). ورواه أحمد في المسند (٣٧٤٠) عن يحيى بن آدم ، وابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص ١٣٣) عن عبدة بن عبد الله الخزاعي عن يحيى بن آدم . والحاكم في المستدرك (٢: ٢٦٨ – ٤٦٩) من طريق ٢١٣

قال أبو حاتم : قد أمر الله تعالى جبريلَ ليلةَ الإسراء أن يُملِّم محمدًا صلى الله عليه وسلم ما يَجِتُ أَن يُعَلِّمُه ، كَمَا قال : ﴿ عَلَّمَهُ شَديدُ القُّويٰ . ذُو مِرَّة فاسْتَوَىٰ . وهو بالأُفُق الأعلَىٰ ) ، يريدُ به جبريلَ ، (ثمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ) بِرِيدُ بِهِ جِبِرِيلَ (١) ، (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ) ، يريدُ بِهِ جبريلَ ، (فأَوْحَىٰ إلى عَبْدِه ما أَوْحَىٰ ) بجبْرِيلَ ، (ماكَـذَبَ الفُوَّادُ مَا رَأَىٰ ) ، يريد به : ربَّه بقَلْبه في ذلك الموضع الشريف . ورأَىٰ جبريل <sup>(٢)</sup> في خُلَّة من ياقوت ، قد مَلَّا ما بين السماء والأرض ، على ما في خبر ابنِ مسعودٍ الذي ذكرناه.

ذڪي خ

تَمْدَادِ عائشةَ قولَ ابنِ عباس ِ الذي ذكرناه من أَعْظَمَ ِ الفرِ ْ يَة ِ

 ٥٩ – أخبر نا محمد بن عبد الله بن محمد بن عَمْلَه حدثنا أبو الرَّبيع (٢) المرت عن عبد ربّ أخبرني عمرو بن الحرث عن عبد ربّه بن سعيد أن

يحيى بن آدم ، والطبري في التفسير (٢٧ : ٢٩ ) من طريق إسحق بن منصور السلولي ، والترمذي ( ٤ : ١٩٠ ) من طريق عبيد الله بن موسى وابن أبي رزمة ، كلهم عن إسرائيل ، مهذا الإسناد . ولكن عندهم « رفرف » بدل « ياقوت » . و « الرفرف » : ما كان من الديباج وغيره رقيقاً حسن الصنعة. قال البرمذي : « حديث حسن صحيح » . وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . وانظر الدر المنثور ( ٦ : ١٢٣ ) .

<sup>(</sup> ١و ٢ ) من أول قوله ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) إلى هنا ، سقط من ( س ) خطأ ، وهو ثابت في (ع ع) .

<sup>(</sup>٣) هو المصري ، واسمه « سليمان بن داود بن حماد » ، وهوثقة من شيوخ أبي داود والنسائي .

<sup>(</sup> ٤ ) هو عبد الله بن وهب الفقيه المصري ، من كبار تلاميذ مالك الثقات ، قال ابن وضاح : « كان مالك يكتب إلى عبد الله بن وهب : فقيه مصر . قال : وما كتبها مالك إلى غيره » .

داود بن أبي هند حدَّثه عن مَسْرُوق بن الأَجْدَعِ (١) أنه سمع عائشة تقول: أعظمُ الفرْ يَةِ على الله من قال إن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأَى ربَّه ، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم كَتَم شيئًا من الوَحْي ، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم كَتَم شيئًا من الوَحْي ، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم يَعْلَمُ مافي غَد (٢) ، قيل : ياأُمَّ المؤمنين ، وما رَآهُ ؟ قالت : لا ، إنما ذلك جبريلُ ، رَّاه مَرَّتين في صورة (٣) ، مَرَّة مَلاً الأُفْق، ومَرَّة سَادًا أَفْق (١٤ : ١٤]

<sup>(</sup>١) هكذا وقع في الأصول الثلاثة هنا «داود بن أبي هند حدثه عن مسروق بن الأجدع»! وهو خطأ ظاهر في الإسناد، صوابه «داود بن أبي هند حدثه [عن عامر الشعبي] عن مسروق بن الأجدع»، سقط من الإسناد هنا شيخ داود، وهو «عامر الشعبي». وما أظن أن هذا وقع لابن حبان هكذا، فما كان ليخني عليه انقطاعه بين داود ومسروق، وهو يستطيع أن يرويه على الصواب من غير رواية شيخه «أبو الربيع»، إن كان الحطأ من غير رواية شيخه «أبو الربيع»، إن كان الحطأ من واحد منهما. وإنما أرجح أنه سقط سهواً قديماً من بعض الناسخين. فإن داود بن أبي هند الثقة الحافظ مات سنة ١٣٩، وهو من الرواة عن «عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني» التابغي الكبير، المتوفى سنة ١٠٩، وأما مسروق بن الأجدع، فإنه تابعي قديم، مات سنة ١٠٩ أو ٣٣، وقد مضت ترجمته في الحديث (٣٣)، وهو أقدم من أن يدركه داود بن أبي هند. ثم إن كل روايات الحديث، التي رواها الأيمة الحفاظ من طريق داود، فيها أنه عن الشعبي عن مسروق، كا سيأتي في تخريجه، إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) قال إمام الأيمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص ١٤٧) كلمة يعقب بها على قول عائشة ، هي من أعلى ما رأينا من الكلم في النقد الأدبي الممتاز ، قال : «هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب ، كانت لفظة أحسن منها ، يكون فيها درك لبغيتها ، كان أجل بها . ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة : قد أعظم ابن عباس الفرية وأبو ذر وأنس بن مالك وجماعات من الناس ، الفرية على رجم ! ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأحمل منها » .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول الثلاثة ، بدون الضمير ، وفي نسخة بهامش (ع) «في صورتُه » ، وهي توافق رواية ابن خزيمة وأكثر الروايات الأخر .

<sup>( £ ) (</sup>في س ع ) « آفاق » . وما هنا موافق لرواية ابن خزيمة .

<sup>(</sup> ٥ ) الحديث – ٩ ه – هو في (س) (٣ : ١٠-٦٠ ) ، وفي (ع) (٣ : ١٤ ) . ورواه إمام الأيمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد ( ص ١٤٧ ) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الخيمة الحرث عن عبد ربه بن سعيد « أن داود بن أبي هند حدثه عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع » ،

قال أبو حاتم : قد يَتُوهَم من لم يُحْكِم صناعة الحديث ، أنَّ هذين الخبرين مُتَضَادًانِ ، وليسا كذلك . إذِ الله جل وعلا فَضَّل رسوله صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء ، حتى كان جبريل من ربّه أَدْ فَى من قاب قَوْسِين (۱) ، ومحمد صلى الله عليه وسلم يعلّمه جبريل حينئذ ، فرآه صلى الله عليه وسلم بقلبه كما شاء . وخبر عائشة وتأويلها أنه لا يدركه ، تريد به في النوم ولا في اليقظة . وقوله : (لا تُدْركه الأبصار) فإ عا معناه : لا تُدْركه الأبصار وإلا في القيامة ولا تُدركه الأبصار إذا راً ته ، لأن الإدراك هو الإحاطة ، والرؤية هي النّظر ، والله يُرَى ولا مين العبد ربّه .

<sup>(</sup>١) هنا بهامش (ع) ما نصه: «كان في الأصل: حتى كان منه أدنى من قاب قوسين. فضرب عليه ، مع أن الممنى عليه . وكتب فوق فضرب عليه ، مع أن الممنى عليه . وكتب فوق قوله « في الأصل » : « أي من كتاب التقاسيم » .

هكذا قال كاتب نسخة « الإحسان » بهامشها نقلا عن نسخة ابن حبان التي كانت بيده . أما الأصلان اللذان بيدنا منه ، وهما ( سع ) فإن الثابت فيهما هو الثابت في نسخة الإحسان .

 <sup>(</sup>٢) نقل ابن كثير في التفسير نحو هذا الممنى (٣: ٣٦٩). ورجحه أبو حيان في تفسيره
 البحر المحيط (٤: ١٩٥ – ١٩٦).

وخبر عائشة أنه لا تدركه الأبصار، فإنما معناه: لا تدركه الأبصار في الدنيا وفي الآخرة، إلا مَنْ يَتَفَضَّل عليه من عباده، بأن يَجْعَلَه (١) أهلاً لذلك. واسم « الدنيا » قد يَقَعُ على الأرضين والسَّموات وما ينهما، لأن هذه الأشياء بِدَايَات خَلَقَها الله جل وعلا لِتُكنْسَب فيها الطاعات للآخرة (٢) التي بعد هذه البداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربَّه في الموضع الذي لا يُطلق عليه اسم « الدنيا » ، لأنه كان منه أدنى من قاب قوسين . حتى يكون خبر عائشة أنَّه لم يَرَهُ صلى الله عليه وسلم عليه وسلم في الدنيا ، من غير أن يكون بين الخبَرَيْن تَضَادُ أو تَهَا تُره.

<sup>(</sup>١) في (٤) « يجعل » . وأثبتنا ما في ( س ع ) .

<sup>(</sup>٢) في (٤) « الآخرة » ، بدون اللام ، وأثبتنا ما في ( س ع ) .

# س العِلم

# ذِڪُر'

## إثبات النُّصْرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة

- أخبرنا عمر بن محمد الهَمْدَاني قال حدثنا مجمد بن بَشَّار حدثنا محمد بن بَشَّار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبَةُ عن معاوية َ بن تُورَّةَ عن أبيه (۱) ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزَالُ طائفة من أُمَّتي منصورين ، لا يَضُرُهُم خِذْلَانُ مَن ْ خَذَلهم ، حتى تقومَ الساعة (۲) [۲:۱]

ذِڪُرُ

الإخبار عن سماع المسلمين السُنَن : خَلَفٍ عن سَلَفٍ

٦١ – أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن جعفر

<sup>(</sup>١) هو قرة بن إياس المزني ، صحابي معروف . ترجم له البخاري في الكبير (١٨٠/١/٤) والجافظ في الإصابة ( ٥ : ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث - ٦٠ – رواه ابن ماجة (١: ٤) عن محمد بن بشار ، بهذا الإسناد ، ورواه أحمد مطولا (٢٠ ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ) عن يزيد بن هرون ، وعن يحيى بن سعيد ، كلاهما عن شعبة . ورواه الترمذي مطولا أيضاً (٣: ٢١٩) من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة . قال الترمذي : «حديث حسن صحيح » . ورواه ابن عساكر مطولا ومختصراً بأسانيد كثيرة ، من طريق شعبة ، في تاريخ دمشق (١: ٢٩٧ – ٢٩٥) .

البَرْمَكي (١) قال حدثنا عُبيد الله بن موسى عن شَيْبان (٣) عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سَعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : تَسْمَعُون ويُسْمَعُ منكم ، ويُسْمَع ممَّنْ يَسْمَعُ منكم (٣) .

عبد الله بن عبد الله الرازي: ثقة كوفي (١)

# ذِكْرُ الإِخبار عمّا يُسْتَحَبُّ السرء، كثرةُ سماع العلم، ثم الاَقْتِفَا والتَّسليمُ الإِخبار عمّا يُسْتَحَبُّ السرء، كثرةُ سماع العلم، ثم الاَقْتِفَا والتَّسليمُ الإِخبار عمّا يُسْتَحَبُ السرء، كثرة سماع العلم، ثم الاَقْتِفَا والتَّسليمُ الإِخبار عمّا يُسْتَحَبُ السرء، كثرة سماع العلم، ثم الاَقْتِفَا والتَّسليمُ

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك ، وهو ثقة من شيوخ مسلم وأبي داود ، وثقه الدارقطي وابن حبان وغيرهما ، وأبوه هو «جعفر بن يحيى » وزير هرون الرشيد ، الذي قتله هرون ونكب البرامكة من أجله . ولعبد الله هذا ترجمة في تاريخ بغداد (٩: ٧٧٤) ، والتهذيب (٥: ١٧١). وقال الوزير أبو الفضل بن حنزابة في شأنه : «ثقة صلوق ، معرق في الكتابة » . وقد تصحفت كلمة «معرق » في تاريخ بغداد فكتبت «معروف » ، وفي التهذيب فكتبت «مغرق » ! وكلاهما خطأ مطبعي ظاهر . إنما هو «معرق » بالعين المهملة والقاف ، من قولهم «أعرق الرجل » فهو « معرق في الحسب والكرم» ، فعبد الله معرق في الكتابة ، يريد بها الوزارة ، كما كانت تسمى قديماً .

<sup>(</sup> ٢ ) هو شيبان بن عبد الرخن النحوي أبو معاوية ، وهو ثقة معروف ، أخرج له أصحاب الكتب الستة .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٦١ – هو في (س) (٣: ٣٥٥)، وفي (ع) (٣: ٢٨٨). ورواه أحمد (٣) ٢٨٤) من طريق أبي بكر بن عياش، وأبو داود (٣٦٥٩)، وابن عبد البرفي جامع بيان العلم (١: ٣٤)، كلاهما من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي . والحاكم (١: ٥٥) من طريق جرير وفضيل بن عياض، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال الحاكم : «حديث صحيح على شرط الشيخين، وليس له علة، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي .

<sup>( ؛ )</sup> هو قاضى الري ، و وثقه أيضاً أحمد والعجلي وابن شاهين وغيرهم .

<sup>(</sup> ۵ ) هو زهير بن حرب.

العَقَدِي (١) قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٢) عن عبد الملك بن سَعِيد بن سُو َيْد (٢) عن أبي مُحيّد وأبي أُسَيْد (١) ، أن الذي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم الحديث عني تَعْر فُه قلو بكم ، و تَلين له أَشْعارُ كم وأَبْشارُ كم ، وتَرو ن أنه منكم قريب ، فأنا أو لاكم به ، وإذا سمعتم الحديث عني تُنْكره قلو بكم ، وتَنْفِرُ عنه أَشعارُ كم وأَبْشارُ كم ، وتَرون أنه منكم بعيد ، فأنا أَبْعَدُ كم منه (٥) .

[ 77: 47] ( 77)

SSP

<sup>(</sup>١) « العقدي » بالعين المهملة والقاف المفتوحتين : نسبة إلى بطن من بجيلة ، وقيل : من قيس . وأبو عامر : هو عبد الملك بن عمرو ، ثقة مأمون ، من شيوخ أحمد وابن راهويه وابن المديني ، روى له أصحاب الكتب السنة .

<sup>(</sup>٢) هو المعروف بـ «ربيعة الرأي » ، وهو ثقة ثبت ، وثقه أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم ، وقال عبدالعزيز بن أبي سلمة : « يأهل العراق ، تقولون ربيعة الرأي ؛ والله مارأيت أحداً أحفظ لسنة منه ». وترجمه البخاري في الكبير (٢٦٢/١/٢) .

 <sup>(</sup>٣) هو ثقة من كبار التابعين ، بل لعله من صغار الصحابة ، فقد اتفقوا على أن أباه «سعيد بن سويد الانصاري » قتل يوم أحد شهيداً ، ولذلك ترجمه الحافظ في الإصابة ( ٥ : ٧٥) .

<sup>(</sup>٤) «أبو حميد» ، بضم الحاء المهملة مصغراً : هو الساعدي ، الصحابي المشهور ، عرف بكنيته ، واختلف في اسمه كثيراً ، وترجمه الحافظ في الإصابة (٧ : ٤٦) . و «أبو أسيد» ، بضم الهمزة مصغراً ، على الصحيح ، ومن رجح فتحها فقد أخطاً . واسمه «مالك بن ربيعة» الساعدي الأنصاري ، عن شهد بدراً . ترجمه البخاري في الكبير (٤/١/٤ - ٣٠٠) ، وابن سعد في الطبقات (٣/٢/ عن شهد بدراً . ترجمه البخاري في الكبير (٤/١/٤ - ٣٠٠) ، وابن سعد في الطبقات (٣/٢/) .

والثابت في الأصول الثلاثة هنا : «عن أي حميد وأي أسيد » ، بواو العطف ، ورسم عليها فتحة في (س ع) ، وكتبت مع ما بعدها في أول السطر في (ع) ، بما لا يدع شبهة فيها . وقد جاء في بعض الروايات «أو أي أسيد » على الشك ، والراجح ما هنا ، كا سنبين في تخريجه ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>ه) الحديث – ٦٢ – هو في (س) (٣: ٣١٧ – ٣١٨)، وفي (ع) (٣: ٣٣٠ – ٣٣٠)، وفي (ع) (٣: ٣٣٠ و ٢٤٠). ورواه أحمد في المسند ( ٢٤٠) عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. ورواه مرة أخرى (ه: ٢٥٥ من طبعة الحلبي) بالإسناد نفسه. وزاد عقيبه: «وشك فيهما عبيد بن أبي قرة » فقال: عن أبي حميد أو أبي أسيد ». يريد أحمد أن شيخه «عبيد بن أبي قرة » رواه عن سليان بن بلال بالشك،

#### (I) \_l

# الزَّجر عن كِتْبَةِ المرء السُنَن مُحَافَةَ أَن يَتَّكُلَ عليها دُونَ الحَفظِ لَهَا الزَّجر عن كِتْبَةِ المرء السُنَن مُحَافَةً أَن يَتَّكُلَ عليها دُونَ الحَفظِ لَهَا الرَّجر عن الحَيى صاحبُ الحَيى صاحبُ الحَيى صاحبُ المُعْبِر بن يحيى صاحبُ المُعْبِر بن المُعْبِر بن يحيى صاحبُ المُعْبِر بن يعْبِر بن يحيى صاحبُ المُعْبِر بن يحيى المُعْبِر بن يعْبِر بن يعْبِر بن يعْبِر بن المُعْبِر بن المُعْبِر بن المُعْبِر بن يعْبِر بن يع

بحرف «أو » بدل الواو . وعبيد بن أبي قرة ثقة ، كما بينا في شرح المسند ( ٢٤٦ ، ١٧٨٦ ) ، ولكنه لا يقرن في الحفظ والإتقان بأبي عامر العقدي . فرواية أبي عامر ، بأن الجديث عن أبي حميد وأبي أسيد ، أرجح وأصح .

وهذا هو الثابت في الأصول المخطوطة الثلاثة هنا « وأبي أسيد » بواو العطف ، وزيدت توكيداً بوضع فتحة عليها في (سع) ، و بكتابها في أول السطر في (ع) ، بما لا يدع شكاً في سقوط الألف قبلها . وكذلك ثبت في رواية أحمد في الموضعين ، وزادها توكيداً حكاية أحمد عن شيخه عبيد بن أبي قرة أنه رواه بالشك ، أي بحرف « أو » . وكذلك ثبت بالواو في مجمع الزوائد (١: ٩٤ - ١٥٠) ، وقال : « رواه أحمد والبزار ، ورجاله رجال الصحيح » . ولكن السيوطي ذكره في الجامع الصغير ( ٩٩ ) بلفظ « أو » ، ونص شارحه المناوي على أنه شك من الراوي ، ونسبه السيوطي لأحمد وأبي يعلى ، فنا أدري مم جاء هذا ؟ فإن رواية أحمد في المسند مرتين بالواو ، ورواية أبي يعلى هي التي رواها عنه هنا تلميذه ابن حبان بالواو أيضاً ! فلعله وقع السيوطي في بعض النسخ بحرف « أو » . ثم وجدت الحديث في طبقات ابن سعد بالواو أيضاً ! فلعله وقع للسيوطي في بعض النسخ بحرف « أو » . ثم وجدت الحديث في طبقات ابن سعد النقر أو أي أسيد » ، ولكني لا أستطيع الثقة بتصحيح نسخة ابن سعد المطبوعة ، كما هو واضح لمن أمعن النظر فيها .

وهذا الحديث خطاب للصحابة ، ثم لمن سار على قدمهم ، واهتدى بهديهم ، واقتدى بإمامه وإمامهم ، صلى الله عليه وسلم ، فعرف سنته وهديه ، وعرف شريعته وامتلأ بها قلبه ، إيماناً وإخلاصاً ، ورضى عن طيب نفس ، وإعراضاً عن الهوى والزيغ . فهو الذي يعرف الصحيح من السنة ويطمئن قلبه إليه ، وينكر المردود غير الصحيح ، فلا يسيغه في عقله ولا في قلبه . ولله در الحافظ ابن حبان ، إذ أشار إلى هذا أدق إشارة في العنوان الذي كتب تحته هذا الحديث : « الإخبار عما يستحب للمرء كثرة سماع العلم ، ثم الاقتفاء والتسليم » .

(1) في (3) « ذكر » بدل « باب » . فهذا التغيير من الأمير علاء الدين سببه عندي – فيما أرى – أن الأمير لم يقتصر على الحديث الذي ذكره ابن حبان تحت هذا العنوان ، وهو من النوع (٥٦) من القسم الثاني ، بل جاء بعده بالحديث الآتي عقب هذا ، وهو من النوع (٧٨) من القسم الأول . فهذا عمل دقيق ، واحتياط طريف ، من الأمير علاء الدين ، رحمه الله .

البَصْرِيّ ()، قال حدثنا هَمَّام () عن زيد بن أَسلم عن عطاء بن يَسَارِ عن أَبِي سعيد الخُدْرِيّ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَكَتُبُوا أَبِي سعيد الخُدْرِيّ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَكَتُبُوا أَبِي سَعِيد الخُدْرِيّ، قال : ٢٥] عني إلا القرآنَ ، فمن كتَبَ عني شيئًا فَلْيَمْخُهُ () . ( ٢٥) [ ٢ : ٥٦]

قال أبو حاتم رضي الله عنه: زَجْرُه صلى الله عليه وسلم عن الكتّبةِ عنه سوى القرآن، أراد به الحثّ على حفظ السنن، دونَ الاتّـكال على كَتْبَتِها وَتَرْكِ حَفظِها والتفقُّهِ فيها.

والدليلُ على صحة هذا إباحتُه صلى الله عليه وسلم لأبي شاه (١) كَتْبَ الله عليه وسلم لأبي شاه (١) كَتْبَ الله الخُطْبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذْنُه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بالكتابة (٥).

<sup>(</sup>١) « كثير »: بفتح الكاف. وهو « كثير بن يحيى بن كثير ، أبو مالك البصري » كان يعرف به «صاحب البصري»، له ترجمة في التعجيل (ص ٣٤٩)، ولسان الميزان (٤: ٤٨٤) . ونزيد هنا – ٤٨٥). تكلم فيه بعضهم بغير حجة ، وقد رجحنا توثيقه في شرح المسند (٣٠٦٣)، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير (١/١/١/٤) فلم يذكر فيه جرحاً.

<sup>(</sup>٢) هو همام بن يحيى الأزدي البصري .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٦٣ – هو في (ع) (٢: ١٦٥). ورواه أحمد في المسند مطولا ومختصراً (٣). ورسلم مطولا (٢: ٣٩٣). ومسلم مطولا (٢: ٣٩٣). والحاكم (١: ١٢٦ – ١٢٧)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. ويستدرك على الحاكم أنه أخرجه مسلم.

<sup>(</sup> ٤ ) « أبو شاه » ، بالهاء في آخره دون نقط : هو رجل يماني ، ثبت ذكره في الصحيحين وغيرهما ، في حديث أبي هريرة ، في خطبة الذي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح « فقام رجل يقال له أبوشاه ، فقال : اكتبوا لأبي شاه » ، يعني الحطبة المذكورة . انظر الإصابة ( ٧ : ٧٠ ) والفتح ( ١ : ١٨٤ ) وعون المعبود ( ٣ : ٧٥٣ ) وشرح الترمذي ( ٣ : ٧٥٣ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر شرحنا للمسند فيحديث عبد الله بنعمرو ( ١٥١٠ ) ، والفتح (١٨٤-١٨٥) .

٦٤ — أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأُ بلَّة حدثنا محمد بن عن عبد الله بن يزيد (١) حدثنا سفيانُ عن فطر (٢) عن أبي الطُفيَل (٣) عن أبي ذَرِّ، قال : تَرَكَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وما طائر من يَطِير بجناحيه إلا عندنا منه علم (٧٨) [٧٨]

قال أبو حاتم : معنى «عندنا منه » يعني بأوامره ونواهيه وأخباره وإباحاته ، صلى الله عليه وسلم .

(١) هو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ، ثقة متفق على توثيقه ، وهو من شيوخ النسائي وابن ماجة وغيرهما ، وأبوه «عبد الله بن يزيد » من شيوخ أحمد وابن راهويه وابن المديني والبخاري وغيرهم .

(٢) سفيان : هو ابن عيينة . و « فطر » بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة : هو ابن خليفة ، وهو كوني ثقة معروف ، وترجمه البخاري في الكبير ( ١٣٩/١/٤ ) وقال : « سمع أبا الطفيل و عمرو بن حريث المخزومي » .

(٣) هو عامر بن واثلة ، بالثاء المثلثة ، اللَّهي ، من صغار الصحابة ، ولد عام أحد ، وهو آخر الصحابة موتاً ، مات سنة ١١٠ على القول الراجح .

(٤) الحديث – ٦٤ – لم أجده بإسناد متصل من هذا الوجه إلا في هذا الموضع. وهو إسناد صحيح متصل.

وقد رواه الطيالسي ( رقم ٢٧٩): «حدثنا شعبة عن الأعمش عن منذر الثوري عن أصحاب له عن أي ذر ، قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طير إلا ذكرنا منه علماً ». وكذلك رواه أحمد في المسند ( ٥: ١٩٢ طبعة الحابي ) عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمان ، وهو الأعمش ، «عن المنذر الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ذر » ، به . ثم رواه عقبه عن حجاج بن محمد «حدثنا فطر عن المنذر عن أبي ذر ، المعنى » . أي بمعناه ، وبحذف الواسطة المبهمة بين المنذر وأبي ذر . وكذك رواه الطبري في التفسير ( ٧: ١٢٠ ) من طريق « فطربن خليفة عن منذر الثوري عن أبي ذر » ، بنحوه . ووقع فيه اسم « فطر » « مطر » بالميم بدل الفاء ، وهو تصحيف ، بل خطأ مطبعي واضح . ورواه أحمد قبل ذلك ( ٥: ٣٥١ ) عن أبي نمير «حدثنا الأعمش عن منذر حدثنا أشياخ من التيم قالوا : ورواه أحمد قبل ذلك ( ٥: ٣٥١ ) عن أبي نمير «حدثنا الأعمش عن منذر حدثنا أشياخ من التيم قالوا :

فهذه الروايات كلها منقطعة ، لإبهام الأشياخ الذين روى عنهم المنذر ، وهو ابن يعلى الثوري ، وكذلك رواية أحمد والطهري من طريق « فطر » عن المنذر عن أبي ذر ، مجذف الواسطة المبهمة ، لأن المنذر بن يعلى يروي عن التابعين ، لم يدرك أحداً من الصحابة ، فأولى أن لايدرك أباذر المتوفى سنة ٣٢ ، فروايته عنه منقطعة يقيناً .

777

#### ذِكُرُ

### دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن أدَّىٰ أمَّتِه حديثاً سمعه

70 – أخبرنا محمد بن مُحمر بن يوسف (۱) قال حدثنا نَصْر بن علي من الله الحَبِهْضَمَي قال حدثنا عبد الله بن داود (۲) عن علي بن صالح (۱) عن سِمَاك بن حَرْب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (۱) عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نَضَّر الله امْرَءَا سَمِع منّا حديثاً فبلَّغه كما سمعه (۵) ، فَرُب مُبَلِّغ أَوْعَىٰ من سامع (۲) .

[17:0](77)

والحديث ذكره الهيشمى في مجمع الزوائد ( ٢٦٣:٨ ) عن رواية المسند التي من طريق الأعش ، وقال: «رواه أحمد والطبراني» ثم قال: ورجال الطبراني رجال الصحيح ، غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري . وهوثقة . وفي إسناد أحمد من لم يسم » . فالظاهر من هذا أن رواية الطبراني هي من هذا الوجه الذي رواه منه ابن حبان .

ونقل الهيشمي أيضاً ( ٨ : ٢٦٤ ) حديثاً بنحوه ، من حديث أبي الدرداء ، وقال : « رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » . فهو شاهد قوى لهذا الحديث .

- (١) في هامش (ع) نسخة «عمرو» بدل «عمر»، وهي خطأ، فقد مضى اسم هذا الشيخ في الحديث (١٨٥) «محمد بن عمر بن الحديث (١٨٥) «محمد بن عمر بن يوسف»، وسيأتي اسمه في الحديث (١٨٥) «محمد بن عمر بن يوسف بن حمزة». وهو ثابت كذلك فيه في (س ٣ : ٥٠٢) و (ع ٣ : ٣٧٣). وأما الحديثان (ع ٥ ، ٥٠١) فليسا في القطع التي وقعت لنا من كتاب ابن حبان .
- ( ٢ ) هو الهمداني الحريبي ، نسبة إلى « الحريبة » ، بضم الحاء المعجمة وفتح الراء : محلة بالبصرة . وهو ثقة عابد مأمون .
  - (  $\pi$  ) علي بن صالح بن حي الهمداني ، أخو الحسن بن صالح ، قال ابن معين : « ثقة مأمون »
- ( ٤ ) هو تابعي ثقة ، واختلف قديماً في سماعه من أبيه عبد الله بن مسعود . وقد رجحنا في شرح المسند ( ٣٦٩٠ ) أنه سمع منه ، فحديثه عنه متصل . وهو الذي رجحه البخاري ، وجزم به أبو حاتم .
- (ه) «نضره»: أي نعمه ، قال ابن الأثير : «يروى بالتخفيف والتشديد ، من النضارة ، وهي في الأصل حسن الوجه والبريق . وإنما أراد : حسن خلقه وقدره » .
- (٦) الحديث ٦٥ سيأتي (٦٧) من طريق شيبان ، و (٦٨) من طريق إسرائيل ، كلاهما عن سماك بن حرب. ورواه أحمد (٢١٥٤) من طريق شعبة وإسرائيل . ورواه الترمذي (٣: ٣٧٠) ، وابن ماجة (١: ٣٠) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١: ٤٠) ،

production .

### ذِكْرُ '

# رحمة الله جل وعلا من بلّغ أمة المُصطفى صلى الله عليه وسلم حديثاً صحيحاً عنه

ثلاثهم من طريق شعبة . كلهم عن سماك بن حرب ، بهذا الإسناد ، قال الترمذي : «حديث حسن صحيح » .ورواه الشافعي في كتاب الرسالة ( ١١٠٢ بتحقيقنا ) عن سفيان ، وهو ابن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ، مطولا ، بنحو حديث زيد بن ثابت الآتي عقب هذا ( ٢٦ ) . وكذلك رواه ابن عبد البر ( ١ : ٠ ؛ ) مطولا ، من هذا الوجه ، من طريق الحميدي عن ابن عيينة . وهذا إسناد صحيح أيضاً .

- (١) هو القطان الإمام الحجة .
- ( ٢ ) هو ثقة ، وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان ، وروى ابن أبي حاتم في الحرح والتعديل ( ٢ ) عن يحيى بن معين قال : « عمر بن سليمان ، صاحب حديث زيد بن ثابت : ثقة » .
- (٣) عبد الرحمن : ثقة ، وثقه النسائي وابن حبان ، وقال مصعب الزبيري : « إنه كان من الحيار » . وأبوه أبان بن عثمان : ثقة من كبار التابعين ، من فقهاء المدينة .
- ( ؛ ) « لا يغل » بضم الياء وكسر الغين ، قال ابن الأثير : « هو من الإغلال : الحيانة في كل شيء . ويروى : يغل ، بفتح الياء ، منالغل ، وهو الحقد والشحناء ، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق . والمعنى : أن هذه الحلال الثلاث تستصلح بها القلوب ، فن تمسك بها طهر قلبه من الحيانة والدغل والشر » .

العمل لله، ومُنَاصَحَةُ أَلَاتِ الأَمْرِ<sup>(۱)</sup>، ولزومُ الجماعة، فإِن دَعْوَتَهَم تُحيطُ<sup>(۱)</sup> مِنْ ورائِهم (۳) [۲:۱]

37 C-

# ذِكْرُ البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن أَدَّىٰ ما وصفنا كما سَمِعَه سواء، من غير تغييرٍ ولا تبديلٍ فيه

77 — أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شَيْبَانُ (1) قال حدثني سِمَاكُ بن حَر °ب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ابنِ مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رحم الله من سمع مني حديثاً فبلَّغه كما سمعه ، فر 'بَّ مُبَلَّغ ِ عليه وسلم قال : رحم الله من سامع (٥) [٢:١]

777

<sup>(</sup>١) « ألات الأمر » : أصله « ولاة » ، قلبت الواو همزة .

<sup>(</sup>٢) «تحيط»: من الإحاطة ، قال ابن الأثير: «أي تحدق بهم من حميع نواحيهم ، يقال: حاطه وأحاط به ». وقال العلامة علي القاري في شرح المشكاة (ج ١ و رقة ٧٧): «أي تدور من ورائهم . وفي نسخة موصولة [يعني «من » بفتح الميم]. ويؤيد الأول أنه في أكثر النسخ مرسوم بالياء». يمني نسخ المشكاة . وأقول: إنها مرسومة بالياء في أصلي رسالة الشافعي المخطوطين ، وأحدهما أصل الربيع بحطه ، وكذلك هي مرسومة بالياء هنا في نسخة الإحسان .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٦٦ – رواه أحمد (٥: ١٨٣ حلبي) عن يحيى القطان ، بهذا الإسناد ، بزيادة أخرى في آخره . وكذلك رواه الدارمي بهذه الزيادة (١: ٥٧) من طريق حرمي بن عمارة عن شعبة . ورواه أبو داود (٣٦٦٠) من طريق يحيى القطان ، مختصراً ، وكذلك رواه الترمذي (٣: ٣٧٣) مختصراً ، من طريق يزيد بن زريع ، كلاهما عن مختصراً ، من طريق يزيد بن زريع ، كلاهما عن شعبة . ورواه ابن ماجة (١: ٢٥) من وجه آخر عن زيد بن ثابت .

<sup>(</sup> ٤ ) هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي .

<sup>(</sup>٥) الحديث – ٦٧ – هو مكرر (٥٦). وقد أشرنا إليه هناك.

1 1 2

#### ذِكْرُ

# إِثْبَاتَ نَضَارَةِ الوجه في القيامة مَن بَلَّغ المصطفى صلى الله عليه وسَلم سُنَّةً صحيحةً كما سمعها

مرح - أخبرنا ابن خُزيمة قال حدثنا محمد بن عثمان العِجْلِي قال حدثنا عمد بن عثمان العِجْلِي قال حدثنا عبد الله عبيد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نَضَرَ بن مسعود عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نَضَرَ الله الله المريًا سمع منا حديثاً فبلَغه كما سمعه، فررب مبلّغ أوْعَىٰ من سامع (٢).

#### ذڪر ُ

عَدَدِ الأشياء التي اسْتَأْثَرَ الله تعالى بعلمها دونَ خَلْقِهِ

رهيم مولى تَقِيف حدثنا أَبُو عُمَر الدُّورِيَ حَفْصُ بن عُمَر (٢) حدثنا إسمعيل بن جمفر عن عبد الله

<sup>(</sup>١) هو ابن يونس بن أبي إسحق السبيعي .

<sup>(</sup>٢) الحديث – ٦٨ – هو مكرر (٥، ، ٦٧). وقد أشرنا إليه في أولمها .

<sup>(</sup>٣) هو حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي المقري الفرير ، أبو حفص الدوري ، أبو حفص الدوري ، نسبة إلى « الدور » بضم الدال ، وهي محلة ببغداد . وهو ثقة ، وثقه العقيلي وابن حبان ، وقال أبو داود : « رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدوري » . وهو أحد القراء المعروفين ، قرأ على إسمعيل بن جعفر المدني ، شيخه في هذا الحديث ، وقرأ على الكسائي ومال إلى قراءته ، فكان يقرئ بها . مات في شوال سنة ٢٤٣ . وله ترجمة في طبقات ابن سعد (٧/٢/٩) ، وتاريخ بغداد (٨ : ٣٠٣) ، واللباب

النيب خُسُّ: لا يَعلم ما تَضَعُ الأرحامُ أَحَدُ إلا الله ، ولا يَعلم ما في غَد النيب خُسُّ: لا يعلم ما تَضَعُ الأرحامُ أَحَدُ إلا الله ، ولا يعلم ما في غَد الا الله ، ولا تَدري نفسُ بأي أرض الا الله ، ولا تَدري نفسُ بأي أرض تموت ، ولا يعلم متى تقومُ الساعةُ [ أحدُ إلاّ الله ()) .

[4.:4] (4.)

537

# ذِكْرُ خبرِ ثاني<sup>(۱)</sup> يصرّح بصحة ماذكرناه

# ٧٠ – أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السَّامي حَدَّثنا يحيي بن أيوب

<sup>(</sup>١) الزيادة ثابتة بهامش (ع) ، وكتب فوقها «صح». ولم تثبت في (س ع) ، وإن كان المعنى عليها. وقد يحذف مثل هذا العلم به ، كما هو معروف.

<sup>(</sup>٢) الحديث - ٢٩ - هو في (س) (٣: ٢٠١ - ١٠٢)، وفي (ع) (٣: ٢٧). وسيأتي مرة أخرى عقب هذا . ورواه أحمد (٣٣١ه) عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار ، بقريب من هذا اللفظ . وكذلك رواه البخاري ، بقريب من هذا (٢: ٣٥٤) عن محمد بن يوسف عن سفيان ، و (٨: ٢٨٤) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار ، و (١٣: ٣٠٩) من طريق سليان بن بلال عن ابن دينار . و رواه أحمد أيضاً (٢٢٦٤ ، ٢٢٦ ) عن وكيع عن سفيان ، بتلاوة الآية (٢٤ ) من سورة لقمان : (إن الله عنده علم الساعة) إلخ ، بدل تفصيل الأنواع الحمسة . وكذلك رواه (٣٤ ، ٢١ ) هو والبخاري (٨: ٢١٩ ) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه . وكذلك رواه البخاري (٨: ٣٠٩) والطبري في التفسير (٢١ : ٢٥) . كلاهما من طريق عمر بن محمد بن رواه البخاري (٨: ٣٠٩) والطبري أبيه عن عبد الله بن عمر . و رواه الطبري أيضاً (٢١ : ٢٥) من طريق مؤمل عن سفيان ، فجمع بين اللفظين : «مفاتح الغيب خس ، لا يعلمهن إلا الله ، (إن الله عنده علم مؤمل عن سفيان ، فجمع بين اللفظين : «مفاتح الغيب خس ، لا يعلمهن إلا الله ، ولا يعلم أحد متى قيام الساعة إلا الله ، ولا يعلم أحد ما في الأرحام إلا الله ، ولا يعلم أحد ما في الأرحام إلا الله ، ولا تعلم أحد ما في الأرحام إلا الله ،

<sup>(</sup>٣) هكذا في (س ع) بإثبات الياء . وفي (ع) « ثان » .

المَقَارِي (۱) حدثنا إسمعيل بن جعفر قال : وأخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع ابنَ عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مفاتيحُ الغيب خمس ، لا يعلمُها إلا الله : لا يعلم ما تغيضُ الأَرحامُ أحد الله الله ، ولا يعلم متى يأتي المطرُ إلا الله ، ولا تَدْري ففس متى أي أرضٍ عموتُ ، ولا يعلم متى تقومُ الساعةُ أحد إلا الله ، ولا تدري نفس أي أرضٍ عموتُ ، ولا يعلم متى تقومُ الساعةُ أحد إلا الله (٣٠)

559

#### ذِڪُرُ

الزّجر عن العلم بأمر الدّنيا مع الانهماك ِ فيها ، والجهل ِ بأمر ِ الآخرة ومجانبةِ أسبابها

٧١ - حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السُلَمِي (٣) قال أخبرنا عبد الله بن سَعِيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>۱) هو ثقة مأمون عابد، سمع منه أحمد وابنه عبد الله والبخاري ومسلم وغيرهم . وقيل له « المقابري» بفتح الميم ، لكثرة زيارته المقابر . انظر تاريخ بغداد (٤: ١٨٨ – ١٨٩) واللباب (٣: ١٦٧) . (٢) الحديث – ٧٠ – هو في (س) (٣: ٣٠) ، وفي (ع) (٣: ٣٠ – ٧٧).

<sup>(</sup>۲) الحديث – ۷۰ – هو في (س) (۲: ۱۰۲) ، وفي (۷) ( ۲: ۲۲۰). وهو مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>٣) « السلمي » بضم السين وفتح اللام ، نسبة إلى « سليم » قبيلة معروفة ، ونص على ضبطه بهذا السمعاني في الأنساب (ورقة ٣٠٣). وأحمد بن يوسف هذا : ثقة مأمون ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : « كان راوياً لعبد الرزاق ، ثبتاً فيه » . وله ترجمة في التهذيب ، وفي تذكرة الحفاظ (٢: ١٣١).

إِنَّ اللهُ مُيْبَغَضَ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظِ (١) ، سَخَّابٍ بِالأَسْوَاقَ (٢) ، أَجِيفَةٍ بِاللَّيْل ، جَمَارٍ بِالنَّهَار ، عَالَمٍ بِأَمْرِ الدَّنيا ، جاهلٍ بأمر الآخرة (٣) . بالليل ، جَمَارٍ بالنّهار ، عالم بأمر الدنيا ، جاهلٍ بأمر الآخرة (٣) . ٢٠٠]

Cerp

(٣) الحديث – ٧١ – رواه البيهتي في السنن الكبرى (١٠: ١٩٤) من طربق أبي بكر القطان عن أحمد بن يوسف السلمي ، بهذا الإسناد . وأبو بكر القطان : هو محدث نيسابور ، محمد بن الحسين ، مات سنة ٣٠٢ ، وترجمه السمعاني في الأنساب (ورقة ٧٥٤) .

والحديث ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١: ٢٢٤) ، وقال : « رواه ابن حبان في صحيحه ، والأصبهاني » . وذكره السيوطي في زيادات الحامع الصغير (١: ٣٥٣ من الفتح الكبير ) ، ونسبه البهمقي فقط .

وهذا الوصف النبوي الرائع، الذي سما بتصويره إلى القمة في البلاغة والإبداع، لحؤلاء الفئام من الناس، أستغفر الله، بل من الحيوان -: تجده كل يوم في كثير بمن ترى حواك، بمن ينتسبون إلى الإسلام، بل تراه في كثير من عظاء الأمم الإسلامية، عظمة الدنيا لا الدين، بل لقد تجده فيمن يلقبون منهم أنفسهم بأنهم «علماء»، ينقلون اسم «العلم» عن معناه الإسلامي الحقيقي، المعروف في الكتاب والسنة، إلى علوم من علوم الدنيا والصناعات والأموال. ثم يملؤهم الغرور، فيريدون أن يحكموا على الدين بعملهم الذي هو إلجهل الكامل؛ ويزعمون أنهم أعرف بالإسلام من أهله، وينكرون المعروف منه، ويعرفون المنكر، ويردون من يرشدهم أو يرشد الأمة إلى معرفة دينها رداً عنيفاً، يناسب كل جعظري جواظ منهم. فتأمل هذا الحديث واعقله، ترهم أمامك في كل مكان.

<sup>(</sup>۱) «الجعظري»: بفتح الجيم والظاء المعجمة بينهما عين مهملة ساكنة. و «الجواظ»: بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره ظاء معجمة ، وهما متقاربا المعنى : الجسيم ، الأكول الشروب ، البطر ، يختال ويتعاظم . وقد فصلنا القول في معنيهما ، في شرح حديث آخر لعبد الله بن عمرو ، في المسند (۲۰۸۰) . وقد جاء اللفظان في أحاديث أخر كثيرة . انظر منها في المسند (۲۰۱۰) من حديث أنس ، عمرو ، و (۲۰۲۰) من حديث أني هريرة ، و (۲۲۰۰۷) من حديث أنس ، و(۲۲۲۱) من حديث سراقة .

<sup>(</sup>٢) «سخاب» ، بالسين ، و «سخاب» . بالصاد : من «الصخب» بالصاد والسين ، وهو الجلبة والصياح والحصام ، قال في اللسان (١: ٤٤٤) : «الصاد والسين يجوز في كل كلمة فيها خاء» .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عن تَتَبُّع المُتَشَابِهِ من القرآن للمرء المسلم

EN

<sup>(</sup>١) «حبان» ، بكسر الحاء : هو ابن موسى السلمي المروزي ، ثقة من شيوخ البخاري ومسلم، وترجمه البخاري في الكبير (١/١/٢) . و «عبد الله» : هو ابن المبارك التميمي الحنطلي المروزي، الإمام شيخ الإسلام .

<sup>(</sup>٢) ثقة حافظ معروف ، أخرج له أصحاب الكتب الستة ، وترجمه البخاري في الكبير (٢) . (٣١٨/٢/٤)

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عبيد الله بن أي مليكة – بضم الميم – التيمي المكي ، الإمام التابعي المعروف شيخ الحرم .

<sup>(</sup> ٤ ) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو ابن أخي عائشة أم المؤمنين .

<sup>(</sup> ه ) «عني » رسمت في ( ع ) «عنا » بالألف ، والفعل يائي .

<sup>(</sup>٦) الحديث – ٧٧ – رواه البخاري (٨: ١٥٧ – ١٥٩) ، ومسلم (٢: ٣٠٣ – ٣٠٣) كلاهما عن القعنبي عن يزيد بن إبرهيم التستري ، بهذا الإسناد . وقال الحافظ : «قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيراً ، وكثيراً أيضاً ما يدخل بيها وبينه واسطة . وقد اختلف عليه في هذا الحديث : فأخرجه الترمذي من طريق أبي عامر الحزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، ومن طريق يزيد بن إبرهيم ، كما في الباب ، بزيادة القاسم . ثم قال : روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، ولم يذكروا القاسم ، وإنما ذكره يزيد بن إبرهيم ، انتهى . وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي الوليد

٧٣ – أخبرنا أحمد بن علي بن المُشَى قال حدثنا أبو خَيْثَمَةَ قال حدثنا أبو خَيْثَمَة قال حدثنا أنسُ بنِ عِيَاضِ (١) عن أبي حازم (٢) عن أبي سَامَة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أُنْزِل القرآن على سبعة أحرف ، والمِرَاءِ في القرآنِ كُفْر (٣) ، ثَلاثًا ، مَا عَرَوْتُهُم منه فاعْمَلُوا به ، وما جَهِلْتُم منه فرُدُّوه إلى عالِمِه (١) [٢٧]

الطيالسي عن يزيد بن إبرهيم وحماد بن سلمة ، حيماً عن ابن أبي مليكة عن القاسم ، فلم ينفرد بزيادة القاسم . وممن رواه عن ابن أبي مليكة بغير ذكر القاسم : أيوب ، أخرجه ابن ماجة من طريقه ، ونافع بن عمر وابن جريج وغيرهما » . وقد أطال الحافظ ابن كثير في التفسير ( ٢ : ٧ ٩ – ٩٨ ) في تخريج رواياته على الوجهين . وأشار أثناء ذلك إلى رواية ابن حبان الآتية ( ٧٥ ) ، من طريق «أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة » ، ولم يشر إلى هذه الرواية . وعندي أن هذا الحديث من المزيد في متصل الأسانيد ، سمع ابن أبي مليكة الحديث من عائشة ، ومن القاسم عن عائشة ، فحدث به على الوجهين ، كما سمع .

(١) هو أبو ضمرة الليثي المدني ، ثقة ، أخرج له الجاعة ، وترجمه البخاري في الكبير (٢/١) .

(٢) هو سلمة بن دينار الأعرج المدني ، ثقة مشهور ، أخرج له الجاعة ، وترجمه البخاري في الكبير (٢/٢/٧)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «كان قاضي أهل المدينة ، ومن عبادهم و زهادهم».

(٣) قال ابن الأثير: « المراء: الجدال ، والتماري والمهاراة: المجادلة ، على مذهب الشك والريبة».

(٤) الحديث - ٧٧ - رواه أحمد في المسند (٧٩٧٦) عن أنس بن عياض «حدثني أبو حازم عن أبي سلمة ، لا أعلمه إلا عن أبي هريرة » إلخ . وكذلك رواه الطبري في التفسير (١:٩) عن خلاد بن أسلم عن أنس بن عياض . ونقله ابن كثير في التفسير (٢: ١٠٢) عن مسند أبي يعلى الموصلي ، شيخ ابن حبان في هذا الإسناد ، وهو أحمد بن على بن المثني ، عن زهير بن حرب ، وهو أبو خيشمة ، مهذا ، وفيه «عن أبي سلمة قال : لا أعلمه إلا عن أبي هريرة » . وقال ابن كثير : «وهذا إسناد صحيح ، ولكن فيه علة ، بسبب قول الراوي : لا أعلمه إلا عن أبي هريرة » . والعجب من ابن كثير ، أن يبعد جدا ، فينقل الحديث عن مسند أبي يعلى ، في حين أنه ثابت في مسند أحمد ، وفي حين أنه هو نفسه نقله عن مسند أحمد في كتاب فضائل القرآن (ص ٣٠) . وقد ذكره الهيشي في مجمع الزوائد (٧: ١٥١) عن مسند أحمد أيضاً ، والسيوطي في الدر المنثور (٢: ٢) ونسبه لابن جرير ونصر المقدسي في الحجة ، مسند أحمد أيضاً ، والسيوطي في الدر المنثور (٢: ٢) ونسبه لابن جرير ونصر المقدسي في الحجة ،

وقد ورد بعضه عن أبي هريرة من وجهين آخرين : فقوله «أنزل القرآن على سبعة أحرف » رواه أحمد ( ۸۳۷۲ ، ۸۳۷۲ ) . وقوله «مراء في القرآن كفر » رواه أحمد مرارًا ، منها ( ۷٤۹۹ ، ۱۰ ٤۱۹ ) ، ورواه أبو داود (۲۰۳ ؛ ) ، والحاكم (۲ : ۲۲۳ ) . 534

قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم « ما عرفتم منه فاعملوا به » : أَضْمَر فيه الاستطاعة ، يريد: اعملوا بما عرفتم من الكتاب المعلوم ما استطعتم . وقوله: « وما جهلتم منه فرُدُّوه إلى عالمه » : فيه الزَّجْر عن ضِدٌ هذا الأمر ، وهو : أن لا يَسألوا مَن لا يَعْلَمُ .

#### ذِكُرُ

العلة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم « وما جهلتم منه فرُدُّ وه إلى عالمه »

٧٤ — أخبرنا محمر بن محمد الهمه داني قال حدثنا إسحق بن سُويَد الرَّمْلي (١) قال حدثنا إسمعيل بن أبي أُويْسٍ قال حدثني أخي (٢) عن سليمان بن بلال عن محمد بن عَجْلان عن أبي إسحق الهمداني (١) عن أبي الأَحْوَص (١) عن ابن مسعود ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله

<sup>(</sup>١) هو إسحق بن إبرهيم بن سويد ، نسب إلى جده ، وهو ثقة مأمون ، من شيوخ أبي داود والنسائي .

<sup>(</sup>٢) إسمعيل: هو ابن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس، وهو ابن أخت مالك ونسيبه، وهو من شيوخ البخاري ومسلم وغيرهما. وقد سمع من سليان بن بلال، ولكنه هنا يروي عنه بواسطة أخيه أبي بكر، وإسميل ثقة، وثقة أحمد وابن معين وأبو حاتم والبخاري وغيرهم، وأكثر البخاري من الرواية عنه في صحيحه، وترجمه في الكبير (٣٦٤/١/١) فلم يذكر فيه جرحاً. وأخوه: هو أبو بكر عبد الحميد بن عبد الله، وهو ثقة حجة.

<sup>(</sup> ٣ ) هو أبو إسحق السبيعي ، و « السبيع » بفتح السين وكسر الباء الموحدة : بطن من همدان . وأبو إسحق : هو عمرو بن عبد الله السبيعي ، وهو ثقة مشهور ، من كبار التابعين .

<sup>(</sup> ٤ ) هو أبوالأحوص الجشمي ، عوف بن مالك بن نضلة ، تابعي قديم ثقة .

صلى الله عليه وسلم: أُنْزِل القرآنُ على سبعة أحرف ، لكل آيةٍ منها ظَهُوْدُ وبَطْنُ (٢٧) [٢٧]

Cert

### ذِكُرُ

الزجر عن مجادلة الناس في كتاب الله ، مع الأمر بمجانبة من يفعل ذلك

[٣:٢] (٣)

Comment of the second second

<sup>(</sup>١) الحديث – ٧٤ – نقله السيوطي في الجامع الصغير (٢٧٢٧) بزيادة في آخره ، ونسبه للطبراني في الكبير فقط . ونقله الهيثمي في مجمع الزوائد (٧ : ١٥٢) بأطول من رواية السيوطي ، ونسبه للبزار وأبي يعلى و « الطبراني في الأوسط باختصار آخره ، ورجال أحدهما ثقات » . وانظر حديثاً آخر لابن مسعود في « الأحرف السبعة » ، في مسند أحمد (٢٥٢) .

<sup>(</sup>٢) هو من شيوخ مسلم وأبي داود ، روى عنه مسلم في صحيحه ، وذكره ابن حبان في الثقات .

<sup>(</sup>٣) هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، إمام كبير ، قال شعبة : «كان سيد الفقهاء» ، وقال ابن سعد : «كان ثقة ثبتاً في الحديث ، جامعاً كثير العلم ، حجة عدلا ».

<sup>(</sup> ٤ ) الحديث – ٧٥ – هو مكرر ( ٧٧ ) ، وقد خرجناه وأشرنا إلى هذا هناك .

قال أبو حاتم : سمع هذا الخبرَ أَيُّوبُ عن مَطَرٍ الوَرَّاق وابنِ أَبي مُلَيْكَةَ جميعاً .

# ذِكُرُ وصف [ تَعَلَّمِ (١) ] العلم الذي يُتَوَقَّعُ دخولُ النار في القيامة لمر · \_ طَلَبَه

٧٦ – أخبرنا أحمد بن مجمد بن سَعيد المَرْوَزِيّ بالبصرة قال حدثنا المحمد بن سَهْل بن عَسْكَر (٢) قال حدثنا ابن أبي مريم (٣) عن يحيى بن أبي الزّ بير عن جابر، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَعَلَّمُوا العِلْمَ لِتُبَاهُوا به العلماء، ولا تُعَارُوا به السفهاء، ولا تُعَرُوا به السفهاء، ولا تَعَرَّوا به المُعَاد الله العَمَاء الله المُعَالِق الله الله المُعَالِق ، فن فعل ذلك فالنّار النّار (١٠) .

[1.9:7] (1.9)

<sup>(</sup>١) زيادة كلمة [تعلم] من (ع). وهي زيادة صحيحة ضرورية لصحة المعنى ، فإن مقصود ابن حبان الإشارة إلى وصف التعلم الذي يتوقع به دخول النار لمن قصد إليه ، لا وصف «العلم» نفسه . فإن «العلم» هنا هو العلم الصحيح ، علم القرآن والسنة ، علم ما أمر الله به وبهى عنه وما إلى ذلك . فالوعيد في الحديث لمن طلب هذا العلم على أوصاف معينة في التعلم ، تنمي إلى أنه يطلبه لغير وجه الله . أما العلم نفسه ، فإنه مأمور بتعلمه ، على وصف آخر ، أن يكون خالصاً لله وحده .

<sup>(</sup>٢) ثقة حافظ ، من شيوخ مسلم والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن الحكم بن محمد ، المعروف بابن أبي مريم ، الجمحي المصري .

<sup>( ؛ )</sup> الحديث – ٧٦ – هو في (ع) ( ٢ : ٢٢٨ ) . ورواه ابن ماجة ( ١ : ٧٥ ) عن محمد بن يحيى عن سعيد بن أبي مريم . ورواه الحاكم ( ١ : ٨٦ ) بثلاثة أسانيد عن ابن أبي مريم . ورواه الحاكم عبد البر في جامع بيان العلم ( ١ : ١٨٦ – ١٨٧ ) بإسنادين عنه . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

٧٧ — أخبرنا محمد بن عبد الله بن يحيى بن محمد بن عَالَد قال حدثنا أبو الرَّبيع سليمانُ بن داود قال حدثنا ابن وَهْبِ قال أخبرني أبو يحيى بنُ سليمان الخُزَاعِي (١) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمَر الأنصاري (٢) عن سعيد بن يَسَار عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تَعَلَّم علماً مممًا أيمنتغَى به وجهُ الله ، لا يَتَعلَّمه إلا لِيُصِيب به عَرَضاً من الدنيا ، لم يَجِدْ عَرْف (٣) الجَنَّة يومَ القيامة (١) .

#### [1.9:4] (1.9)

وقال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجة : « رجال إسناده ثقات . و رواه ابن حبان في صحيحه ، من حديث ابن أبي مريم ، به . والحاكم من طريق ابن أبي مريم مرفوعاً وموقوفاً » . وهذا غير دقيق من البوصيري ، فإن الحاكم رواه بإسناد رابع من طريق ابن وهب عن ابن جريج ، مرفوعاً مرسلا ، محذف « أبي الزبير » و « جابر » . وقال الحاكم : « وقد أرسله عبد الله بن وهب ، فأنا على الأصل الذي أصلته ، في قبول الزيادة من الثقة ، في الأسانيد والمتون » . وذكره المنذري في الترغيب ( ١ : ٢٨ ) ، وقال : « رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبهقي ، كلهم من رواية يحيى بن أيوب الغافقي عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه ، ويعنى عن جابر ] . ويحيى هذا : ثقة ، احتج به الشيخان وغيرهما ، ولا يلتفت إلى من شذ فيه » .

- (١) هو «فليح بالتصغير بن سليمان بن أبي المغيرة » الخزاعي المدني ، كنيته «أبو يحيي » ، واسمه «عبد الملك » ، و «فليح » لقب غلب عليه ، وهو ثقة ، أخرج له الشيخان وأصحاب السنن، وتكلم فيه بعضهم ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الحاكم : « اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره » . وترجمه البخاري في الكبير (٤/١/٣٣) ، والصغير (ص١٩٣) ، فلم يذكر فيه جرحاً ، ولم يذكره في الضعفاء .
- ( ٢ ) هو « أبو طوالة » بضم الطاء وتخفيف الواو ، من شيوخ مالك ، وكان قاضي المدينة في زمن مر بن عبد العزيز .
  - (٣) « العرف » بفتح العين المهملة وسكون الراء : الريح ، يعني لم يجد ريحها الطيبة .
- ( ٤ ) الحديث ٧٧ هو في (ع) ( ٣ : ٢٢٨ ) . ورواه أحمد ( ٨٤٣٨ ) عن يونس وسريج بن النمان عن فليح . ورواه أبو داود ( ٣٦٦٤ ) ، وابن ماجة ( ٢٠١٥ ) ، والحاكم ( ٢ : ٥٨ ) والحليب في تاريخ بغداد ( ٥ : ٣٤٦ ٣٤٧ و ٨ : ٧٨ ) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ( ٢ : ١٨٩ ١٩٩ ) ، كلهم من طريق فليح بن سلمان . قال الحاكم : «حديث صحيح ، سنده ثقات ، رواته على شرط الشيخين » ، ووافقه الذهبي .

SISP

٧٨ ــ وأخبرنا مُمَر بن محمد بن بُجَيْر (١) حدثنا أبو الطاهر بن السَّرْح (٢) أنبأنا ابنُ وهب، بإِسنادِه ، مِثْلَه (٣) . (١٠٩ ) [١٠٩:٢]

#### ذِكْرُ

الزَّجر عن مُعِالسةِ أهل الكلام والقَدَرِ ، ومُفَاتَحَتِهم بالنَّظَرَ والجِدال

٧٩ - أخبر نا أحمد بن علي بن المُثَنَّى قال حدثنا أبوخَيْثَمة وهرونُ بن مَعْرُوفُ قالاً حدثنا المُقْرِئُ قال حدثنا سعيد بن أبي أَيُّوب عن عطاء بن دينار (١) عن حَكيم بن شَرِيك (٧) عن يحيى بن مَيْمُونُ الحَضْرَمي (٨)

<sup>(</sup>١) «بجير»: بضم الباء وفتح الجيم وسكون الياء وآخره راء. و وقع في (ع) « يحيي»، وهوخطأ وتصحيف، صححناه من (ع)، ومن اللباب لابن الأثير (١: ٩٩) والمشتبه للذهبي (ص٢٦).

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح ، بفتح السين المهملة وسكون الراء وآخره حاء مهملة. وهو فقيه ثبت مصري معروف .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٧٨ – هو في (ع) (٢: ٢٢٨). وهو مكرر ما قبله .

<sup>( ؛ )</sup> هو ثقة ثبت ، من شيوخ مسلم وأبي داود ، وسمع منه أحمد بن حنبل ، وهو من القلائل الذين حدث عنهم أحمد وهم أحياء .

<sup>(</sup> o ) هو عبد الله بن يزيد المقرئ ، من شيوخ أحمد والبخاري ، أقرأ القرآن بالبصرة ٣٦ سنة ، و بمكة ه٣ سنة .

<sup>(</sup> ٦ ) هو ثقة ، وثقه أحمد وأبو داود ، وقال ابن يونِس : «مستقيم الحديث، ثقة معروف بمصر».

<sup>(</sup> ٧ ) « حكيم » و « شريك » : بفتح أولها . وهو حكيم بن شريك الهذلي المصري ، وهو ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وترجمه البخاري في الكبير ( ٢ / ١٤/١ – ١٥ ) فلم يذكر نيه جرحاً .

<sup>(</sup> ٨ ) كان قاضي مصر من سنة ١٠٢ – ١١٤ ، وهو ثقة ، ترجمه البخاري فى الكبير ( ٤/٢/ ٣٠٣ ) ، وذكره ابن حبان في الثقات ، ووثقه الدارقطني .

عن رَبيعة الجُرَشِيّ (١) عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تُجَالسوا أَهْلَ القَدَر ، ولا تُفَاتِحُوهُ (٢٣) [ ٢ : ٣٣]

ولا تُفاتِحُوم ".

#### ذڪر'

مَا كَانَ يَتَخَوَّفُ صَلَّى الله عليه وسلم على أمنه جِدَالَ المنافق

٨٠ - أخبرنا أبو يَعْلَى حدثنا خَليفة بن خَيَّاط (٣) حدثنا خالد بن الحرث حدثنا حسين المُعَلِّم (١) عن عبدالله بن بُرَيْدَة عن عِمْران بن حُصَيْنٍ،

<sup>(</sup>١) « الحرشي » : بضم الجيم وفتح الراء وبالشين المعجمة ، نسبة إلى « بي جرش » بطن من حمير . وربيعة هذا : مختلف في صحبته ، والراجح أنه صحابي ، انظر التاريخ الكبير البخاري (٢٠١/١/٢ – ٢٥٧) ، وطبقات ابن سعد (٢/١/٢) ) ، والإصابة (٢: ٢٠١ – ٢٠٢)

<sup>(</sup>٢) الحديث - ٧٩ - رواه أحمد في المسند (رقم ٢٠٦) ، وفي كتاب السنة (ص ١٠٧)، والبخاري في التاريخ الكبير (١٠/١/٢ - ١٥) ، كلاهما عن عبد الله بن يزيد المقرئ ، بهذا الإسناد . ورواه أبو داود (٤٧١٠) عن أحمد بن حنبل . ورواه الحاكم (١: ٥٨) من طريق المقرئ . والبهقي في السنن الكبرى (١٠: ٤٧٢) عن الحاكم . ورواه أبو داود مرة أخرى (٢٠٤) من وجه آخر عن عطاء بن دينار .

<sup>(</sup> $\pi$ ) هو خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العصفري ، لقبه «شباب» ، بفتح الشين وتخفيف الباء الموجدة ، وهو من شيوخ البخاري ، ثقة ، ترجمه في الكبير (7/1/7) ، ومن تكلم فيه فلا حجة له ، قال ابن عدي : « له حديث كثير ، وتاريخ حسن ، وكتاب في الطبقات ، مستقيم الحديث ، صدوق ، من متيقظي رواة الحديث » ، وقال ابن حبان في الثقات : «كان متقناً ، عالماً بأيام الناس وأنساهم » .

<sup>(</sup>٤) هو حسين بن ذكوان المعلم .

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَخُوفُ مَا أَخَافُ عليكم جدالُ الله عليم عليكم جدالُ المنافق عَلِيم ِ اللِّسَانُ (١٠ : ٢٢ ] [٢٢:٣]

(۲) حدثنا محمد بن علي بن المُثَنَّى حدثنا محمد بن مَسْرُوق (۲) حدثنا محمد بن بكر (۳) عن الصَّلْت بن بَهْر ام (۱) حدثنا الحسن (۵): حدثنا

<sup>(</sup>١) الحديث - ٨٠ - هو في (س) (٣: ٧٨) ، وفي (ع) (٣: ٢٥) . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (١: ١٨٧) وقال: «رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجاله رجال الصحيح». وذكره السيوطي في زوائد الجامع الصخير (١: ٢٨٩ من الفتح الكبير)، ونسبه الطبراني والبيمقي. وذكره المنذري في الترغيب (١: ٨٨) وقال: «رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورواته عمر في السحيح. ورواه أحمد من حديث عمر بن الخطاب». وحديث عمر في مسند أحمد بنحوه (١٣٤ ، ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا وقع في الأصول الثلاثة ، وهو خطأ من الحافظ ابن حبان فيما أرى ، لاتفاق الأصول الثلاثة عليه . وليس في الرواة - فيما بين يدي من المراجع في من بينا من وصوابه «محمد من من الثلاثة عليه . وليس في الرواة - فيما بين عدي من أبي يعلى الموصلي ، وهو شيخ ابن حبان هنا : أحمد بن كا ثبت في تفسير ابن كثير عن مسند أبي يعلى .

و « محمد بن مرزوق » : هو « محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي » وقد ينسب إلى جده ، وهو ثقة من شيوخ مسلم والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وأبي يعلى وغيرهم ، له ترجمة في التهذيب ( ٩ : ٣١٤ – ٢٣٤ ) ، وتاريخ بغداد ( ٣ : ١٩٩ – ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن بكر بن عثمان البرساني البصري ، وهو ثقة من شيوخ أحمد وإسحق وابن المديني وابن معين وغيرهم ، وأخرج له أصحاب الكتب الستة ، وترجمه البخاري في الكبير (١/١/١٤) وقال : «سمع منه علي » ، يعني ابن المديني ، وترجمه ابن سعد في الطبقات (٢٧/٧) ، والحطيب في تاريخ بغداد (٢ : ٢ ٢ - ٤٩) . وسيأتي عنه مزيد كلام في تخريج هذا الحديث ، إن شاء الله . و « البرساني » : بضم الباء الموحدة وسكون الراء و بالسين المهملة ، نسبة إلى « برسان » ، وهي قبيلة من الأزد .

<sup>( ؛ )</sup> سيأتي تفصيل الكلام فيه ، في تخريج الحديث ، إن شاء الله .

<sup>(</sup> ه ) هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، التابعي الإمام المشهور .

جُنْدُ بُ البَجَلِيّ () في هذا المسجد أن حُذَيْفة حدَّثه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ مَا أَتَخَوَّفُ عليكم رجلُ قرأ القرآن () ، حتى إذا رُوَّ يَتْ بَهْ جُنُهُ عليه ، وكان ردْءً اللإسلام () ، غَيَّره إلى ما شاء الله () ، فانسَلَخ منه ، ونبَذَه وراء ظهر ه ، وسَعَى على جاره بالسَّيف ، ورَمَاهُ بالشِّرْك ، قال : قلت : يا نبيَّ الله ، أيهما أولى بالشِّرْك . المَرْمِيُّ أو الرَّامِي ؟ قال : بل الرَّامي .

554

#### ذڪر'

ما يجب على المرء أن يَسْأَل الله جل وعلا العِـْلمَ النافعَ ، رزقَنا الله إياه وكلَّ مسلم

مر الخسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ الله عن عن أبي شَيْبَةً وَالله عن عن أُسَامَةً بن زيد عن محمد بن المُنْكَدِر عن جابر بن

<sup>(</sup>١) « جندب » : بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها ، وهو « جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي » ، صحابي معروف ، وقد ينسب إلى جده ، فيقال « جندب بن سفيان » .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا هو في الأصول الثلاثة وتفسير ابن كثير «رجل» ، برسم المرفوع ، فيكون خبر « إن » ، وتكون « إن » ، وتكون « إن » ، منفصلة في ( س ) وتفسير ابن كثير ، ورسمت متصلة « إنما » في (ع ع ) . والأجود الأصح ما أثبتنا . ورسمت متصلة أيضاً في مجمع الزوائد ، مع رسم « رجلا » بالنصب .

<sup>(</sup>٣) الردء: العون والناصر .

<sup>( ۽ )</sup> في ابن کثير ومجمع الزوائد « اعتزل إلى ما شاء الله » .

<sup>(</sup>٥) الحديث – ٨١ – هو في (س) (٣: ٧٦) ، وفي (ع) (٣: ٥٥ – ٥٥). ورواه البخاري في الكبير (٣/ ٢/٢ ) عن علي بن المديني : «حدثنا محمد بن بكر حدثنا الصلت» فذكره مهذا الإسناد مختصراً كمادته . وقد ذكره في ترجمة «الصلت بن مهران» . وقد ترجم البخاري بعد ذلك (ص ٣٠٣) : «صلت بن بهرام التيمي الكوفي أبو هاشم» . فهو يفرق بيهما كما ترى ، ويجزم ذلك (ص ٣٠٣) : «صلت بن بهرام التيمي الكوفي أبو هاشم» .

عبد الله ، قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم إنّي أَسأَلُكَ علماً نافعاً ، وأَعُوذُ بك من علم لا يَنْفَعُ (١٣) [٥: ١٢]

2 saf

بأن راوي هذا الحديث هو «الصلت بن مهران»، ويذكره في ترجمته. وقد نقل مصحح التاريخ الكبير في هامشه عن ابن أي حاتم قال: «صلت بن مهران، روى عن الحسن وشهر بن حوشب، وروى عنه محمد بن بكر البرساني وسهل بن حماد، سمعت أي يقول ذلك ». ثم أشار إلى أن ابن حبان زعم أن راويه هو «الصلت بن بهرام»، ونقل عنه قوله: «وهو الذي يروي عن الحسن، روى عنه محمد بن بكر المقرئ الكوفي، ليس بالبرساني. ومن قال أنه الصلت بن مهران فقد وهم، إنما هذا الصلت بن بهرام». وقد نقل الحافظ في التهذيب في ترجمة «الصلت بن بهرام» ( ؛ : ٣٣٤ – ٣٣٤) نحو هذا عن ثقات ابن حبان، ثم قال: «هذا الذي رده جزم به البخاري عن شيخه علي بن المديني، وهو أخبر بشيخه». أيضاً مثل الذي نقلنا عن تاريخ البخاري. وأشار الحافظ لهذا الخلاف أيضاً في لسان الميزان في الترجمتين ( ٣ : ١٩٤٤ و ١٩٨٨).

وأنا أرجع ما رجحه البخاري ، فإن علي بن المديني ، شيخ البخاري ، حدثه بهذا الحديث عن «محمد بن بكر البرساني» ، ومعروف أن ابن المديني سمع من البرساني ، فهو - كما قال الحافظ - « أعرف بشيخه » . وأما ابن حبان فبينه وبينه واسطتان : أبو يعلى ، ومحمد بن مرزوق ، الذي أخطأ فيه ابن حبان هنا وسماه «محمد بن مسروق» ، هذه واحدة ، وأخرى : أني لم أجد فيما بين يدي من المراجع ، ترحمة أو إشارة إلى راو يسمى «محمد بن بكر المقرئ الكوفي » كما زم ابن حبان و جزم . ولعل ابن حبان حين رأى رواية أبي يعلى التي سمع منه ، وأن فيها « الصلت بن بهرام » ركبه الوهم فظن أن «محمد بن بكر » هذا شخص آخر كوفي غير « البرساني » البصري ، حين رأى روايته عن « الصلت بن بهرام الكوفي » .

والحديث نقله ابن كثير في التفسير (٣: ٩٤) عند تفسير قوله تعالى (واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ مها) الآية ١٧٥ من سورة الأعراف. فقال ابن كثير: «فقد ورد في معى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده ، حيث قال: حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا محمد بن بمرام حدثنا الحسن » إلى آخر الحديث الذي هنا . ثم قال ابن كثير: «هذا إسناد بيد بمرام كان من ثقات الكوفيين ، ولم يرم بشيء سوى الإرجاء ، وقد وثقه الإمام أحمد بن حميل ويجي بن معين وغيرهما » .

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (١: ١٨٧ – ١٨٨) مختصراً جداً ، وقال : «رواه البزار ، وإسناده حسن » . فلم يذكر رواية أبي يعلى المطولة التي هنا ، مع أنها من الزوائد على شرطه ، ولعلها في موضع آخر من كتابه ، لم أجدها بعد طول البحث .

(١) الحلتيث – ٨٢ – ذكره الجميشي في مجمع الزوائد (١٠: ١٨١ – ١٨١) وقال : «رواه الطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن » . ثم أشار إلى رواية ابن ماجة التي سنذكر . فقد رواه ابن ماجة (٢ : ٢٢٦) عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع ، بهذا الإسناد ، بلفظ : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلوا الله علماً نافعاً ، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع » . وبهذا اللفظ رواه ابن عبد البر

ذڪر'

1 1 1

ما يُسْتَحَبُ للمرء أَن يَقْرِنَ إلى ما ذكرنا في التَّعَوُّذ منها أشياءَ معلومةً .

معد بن الحسن بن عبد الجبّار الصُّوفي قال حدثنا أبو نَصْرِ التَّمَار قال حدثنا حمّاد بن سَلَمَة عن قتادة عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : اللهم إنّي أعوذُ بك من علم لا يَنْفَعُ ، وعَمَل لا يُرْفَع ، وقَاب لا يَخْشَع ، وقَوْل لا يُسْمَع (١) .

C-570

#### ذڪر ُ

تسهيل الله جل وعلا طريق الجنة على مَن ْ يَسْلُكُ في الدنيا طريقاً يطلبُ فيها علماً

٨٤ — أخبرنا إبرهيم بن إسحق الأَنماطِي الزاهدقال حدثنا يعقوب

في جامع بيان العلم ( 1 : ١٦٢ ) من طريق ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع ، فالظاهر من روايتي ابن حبان وابن عبد البر أن أبا بكر بن أبي شيبة رواه عن وكيع باللفظين . وقال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجة : « إسناده صحيح ، رجاله ثقات . وأسامة بن زيد هذا : هو الليثي المدني ، احنج به مسلم » . وهو كما قال .

(1) الحديث - ٨٣ – رواه أحمد في المسند (١٣٠٥) عن بهز وأبي كامل ، و (١٣٠٩) عن حسن بن موسى ، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة ، به . ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١:١٦١) من طريق عبد الله بن محمد البنوي عن أبي نصر التمار عن حماد بن سلمة . ولكن وقع فيه «محمد بن سلمة » ، وهو خطأ مطبعي واضح ، ورواه بنحوه أحمد (١٤٠٦٨) والحاكم (١:٤٠١) كلاهما من طريق خلف بن خليفة عن حفص ابن أخى أنس عن أنس .

بن إبرهيم (١) قال حدثنا محمد بن خازم (٢) عن الأَعْمَش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن سَلَكُ طريقًا يَطالُب فيه عاماً ، سَهَل الله له به طريقاً من طُرُق الجنَّة ، ومَن أَبْطاً به مَن عَمَلُه ، لم يُسْرِع به نَسَبُه (٣) . (٢) [٢:١]

554

#### ذِ ڪُرُ

بَسْطِ الملائكة أجنحتها لطلبة العلم رضاً بصنيعهم ذلك

مه اخبرنا ابن خُز يَهة قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع (١) قال ابن خُز يَهة قال حدثنا عبد الرزّاق قال أنبأنا مَعْمَر عن عاصم عن زرّ (٥) قال البيت مَفْوَان بن عَسَّال المُرَادِيّ، قال عما جاء بك القال : جنت أنبط العِلْم (١)،

<sup>(</sup>١) هو الدورقي الحافظ ، من شيوخ أصحاب الكتب الستة ، ثقة متقن .

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو معاوية الضرير ، روى عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن المديني وغيرهم . وأبوه «خازم» بالحاء المعجمة .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٨٤ – رواه أبو داود (٣٦٤٣) بهذا اللفظ ، من طريق زائدة عن الأعمش ، وكذلك الحاكم (١: ٨٨ – ٨٩). وهو جزء من حديث طويل ، رواه بطوله أحمد في المسند (٧٤٢١) عن أبي معاوية محمد بن خازم. وكذلك رواه مسلم (٣١: ٣١١) ، وابن ماجة (١: ٥١) كلاهما من طريق أبي معاوية .

<sup>(</sup>٤) «محمد بن يحيى»: هو الحافظ الإمام «الذهلي» بضم الذال المعجمة وسكون الهاء، من « ذهل بن شيبان » ، كما نص عليه الذهبي في المشتبه ( ص ٢٠٧ ) ، وهو شيخ البخاري وغيره من الأيمة . و «محمد بن رافع » : هو القشيري النيسابوري الزاهد ، من شيوخ البخاري ومسلم وغيرهما .

<sup>(</sup> ه ) « عاصم » : هو ابن أبي النجود . و « زر » : هو ابن حبيش .

<sup>(</sup>٦) «أنبط العلم»: أي أستخرجه ، قال ابن سيدة : «نبط الركية نبطاً ، وأنبطها واستنبطها ونبطها » : بمعنى استخرج ماءها . ومنه « استنباط الفقه » ، إذا استخرجه الفقيه باجتهاده وفهمه .

قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما مِنْ خارجٍ يَخْرُج من يبته يطلبُ العلمَ إلَّا وَضَعَتْ له الملائكة ُ أَجْنِحتها، رضًى بما يَصْنَعُ (٢) [٢:١]

J.

#### ذِكْرُ

أَمَانِ الله جل وعلا من النار مَنْ أَوَىٰ إِلَى مجلس علم ونيَّتُه فيه صحيحة "

<sup>(</sup>۱) الحديث – ۸۰ – رواه أحمد في المسند (٤: ٢٣٩ – ٢٤٠) عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، مطولاً ، ورواه قبل ذلك وبعده من أوجه أخر . ورواه ابن ماجة (١: ١٥) عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق . ورواه الحاكم (١: ١٠٠ – ١٠٠١) بأسانيد متعددة ، وكذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١: ٣٠ – ٣٣) . قال الحاكم : « أسنده جماعة ، وأوقفه جماعة . والذي أسنده أحفظ، والزيادة منهم مقبولة » . وقال ابن عبد البر : « حديث صفوان بن عسال هذا وقفه قوم عن عاصم ، ورفعه عنه آخرون . وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع . ومثله لا يقال بالرأي » .

<sup>(</sup>٢) اشتهر بكنيته ، وقيل إن اسمه «يزيد» ، وهو تابعي ثقة معروف ، قال ابن سعد (٢) اشتهر بكنيته ، وقيل إن اسمه «يزيد» أم هانى بنت أبي طالب ، ولكنه كان يلزم عقيلا ، ونسب إلى ولايته ».

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَلَا أُخبركم عن النَّفَرِ الثلاثة ؟ أَمَّا أَحدُهِ . فأوَىٰ إِلَى الله فآواهُ الله ، وأمَّا الآخَرُ فاسْتَحْيَىٰ فاسْتَحْيَا اللهُ منه (١) ، وأمَّا الآخرُ فأَعْرَضَ فأعرض الله عنه (٢) . (٢) [٢:١]

FSP

## ذڪرُ

التسوية بين طالب العلم ومُعَلِّمه وبين الجاهد في سبيل الله

<sup>(</sup>١) رسمت «فاستحيا » في (ع) في المرة الأولى بالياء، وفي الثانية بالألف، فأثبتناهما على مارسمتا .

<sup>(</sup>٢) الحديث – ٨٦ – هو في الموطأ ( ٩٦٠ – ٩٦١ طبعة فؤاد عبد الباقي ) . ورواه البخاري (٢) الحديث – ٨٦ – ٨٤١ ) ، كلاهما من طريق مالك . ورواه أخد في المسند (٥: ٢١٩ حلبي) ومسلم (٢: ١٧٨ ) ، كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أجعق بن عبد الله بن أبي طلحة .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى «مقدم» بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المهملة المفتوحة ، وهو اسم جده الأعلى . ومحمد بن أبي بكر هذا : ثقة معروف ، روى عنه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن يزيد المقرى.

<sup>(</sup>ه) «حيوة»: بفتح الحاء المهملة والواو وبينهما ياء تحتية ساكنة، وهو «حيوة بن شريح التجيبي» المصري الفقيه، ثقة مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

<sup>(</sup>٦) هو «الحراط» ، نسبة إلى خرط الحشب . واسمه «حميد بنزياد» المدني صاحب العباء، سكن مصر . وسماه بعضهم «حميد بن صحر» ، كما ذكر البخاري في ترجمته في الكبير (٣٤٨/٢/١)، وهو ثقة ، وثقه الدارقطني وابن حبان ، وأخرج له مسلم في صحيحه .

<sup>. (</sup> ٧ ) « المقبري » : بضم الباء الموحدة، نسبة إلى مقبرة بالمدينة، كان يسكن بجوارها . وهو تابعي مشهور ، يرويءن أبي هريرة، ويروي أيضاً عن أبيه عن أبي هريرة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة .

عليه وسلم يقول: من دخل مسجدَنا هذا ليتعلَّمَ خيرًا أُو يُعلَّمَه ، كان كالحاهد في سبيل الله ، ومن دخله لغير ذلك ، كان كالنَّاظر إلى ماليَّسَ له (١٠).

(٢) [١:٢]

STA

# ذِكُرُ وصف العلماء الذين لهم الفضلُ الذي ذكرنا قَبْلُ

مَّاد مَّاد الأَعلَى بن حَّاد الشَّقَفي قال حدثنا عبد الأَعلَى بن حَّاد قال حدثنا عبد الأَعلَى بن حَّاد قال حدثنا عبد الله بن داود الخُرَّيبي قال سمعت عاصم بن رَجاء بن حَيْوَة (٢) عن حَيْوة عن داود بن جَمِيل (٣) عن كَثِير بن قيس (١) قال : كنتُ جالساً مع

(١) الحديث – ٨٧ – رواه أحمد (١٠٨٢٦) عن المقرئ ، بهذا الإسناد . ورواه الحاكم (١ : ٩١) من طريق المقرئ أيضاً . ورواه قبله من طريق ابن وهب عن أبي صخر . ورواه أحمد أيضاً (٩ : ٩) عن قتيبة بن سعيد ، وابن ماجة (١ : ٥ - ٢٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، كلاهما عن حاتم بن إسمعيل عن خميد الخراط ، وهو أبو صخر ، قال الحاكم : «حديث صحيح على شرط الشيخين ، فقد احتجا بجميع رواته ، ثم لم يخرجاه ، ولا أعلم له علة » . ووافقه الذهبي . وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة : «إسناده صحيح على شرط مسلم . وقول الحاكم فيه : على شرط الشيخين ، غلط ، فإن البخاري لم يحتج بحميد بن صخر ، ولا أخرج له في الأدب المفرد . وإنما احتج به مسلم » . وهذا هو الصواب .

- ( ٢ ) ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو زرعة : « لا بأس به » ، له ترجمة في الجرح والتعديل ( ٣ / ٣٤٢) والتهذيب .
- (٣) ذكره ابن حبان في الثقات ، قال في التهذيب : « وفي إسناد حديثه اختلاف يأتي في ترجمة كثير بن قيس » . يريد هذا الحديث .
- ( ٤ ) ذكره ابن حبان في الثقات ، وفي التهذيب : « جاء في أكثر الروايات أنه : كثير بن قيس ، على اختلاف في الإسناد إليه ، وتفرد محمد بن يزيد الواسطي ، في إحدى الروايتين عنه ، بتسميته : قيس بن كثير ، وهو وهم » . وترجمه البخاري في الكبير ( ٢٠٨/١/٤ ) قال : «كثير بن قيس : سمع أبا الدرداء ، روى عنه داود بن حميل » ، وترجمه ابن أبي حاتم ( ٢٠٨/١/٥ ) قال : «كثير بن قيس : روى عن أبي الدرداء ، روى عنه داود بن حميل ، سمعت أبي يقول ذلك . قال أبو محمد : روى عن ابن

أبي الدَّرْداء في مسجد دِمَشْق ، فأتاه رجل فقال : يأبا الدرداء ، إني أتيتُك من مدينة الرسول في حديث بلغني أنك تُحدِّثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو الدرداء : أما جئت لحاجة ؟ أما جئت لتجارة ؟ أما جئت إلا لهذا الحديث ؟ قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَنْ سَلَكَ طريقاً يطلب فيه علماً ، سَلَكَ الله به من طريقاً من طُرُق الجنة . والملائكة تضع أجنحتها رضاً لطالب العلم . وإن العالم يستغفر له مَن في السموات ومَنْ في الأرض والحيتان في الماء . وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب . إن العلماء ورثة الأبياء ، إن الأبياء لم يُورثوا دينارًا ولا درهاً ، وأورَثوا العلم ، فأن أخذه أخذ بحظً وافر (١) . (١) [١٠٢]

عمر ، روى أبو عاصم النبيل عن الوليد بن مرة عنه » . فلم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم شيئاً من الاختلاف فيه أو في حديثه ، لأن ذاك الاختلاف وهم من بعض الرواة لا غير ، لا يعلل به الحديث ، ولا أثر له في الثقة بالراوي ، كما سنذكر في تخريجه ، إن شاء الله .

E

<sup>(</sup>١) الحديث – ٨٨ – رواه الدارمي (١: ٩٨) ، وابن ماجة (١: ٥٠) ، كلاهما عن نصر بن علي الجهنسي عن عبد الله بن داود الحريبي ، بهذا الإسناد . وكذلك رواه أبو داود (٣٦٤١) عن مسدد عن الحريبي ، ورواه أحمد في المسند (٥: ١٩٦١ حلبي) عن الحكم بن موسى عن إسمعيل بن عياش عن عاصم بن رجاه بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس ، بنحوه . ولكن وقع في المسند «داود بن حميد» ، وهو خطأ من الناسخين واضح ، فليس في الرواة من يسمى بهذا . ثم قد رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١: ٥٠) من طريق أحمد بن سهل عن الحكم بن موسى ، بهذا الإسناد ، عبد البر في جامع بيان العلم (١: ٥٠) من طريق أحمد بن سهل عن الحكم بن موسى ، بهذا الإسناد ، فقال : «داود بن حميل » على الصواب . ورواه بأسانيد كثيرة قبله من طريق إسمعيل بن عياش ، على الصواب ، وإن وقع فيه أغلاط مطبعية ظاهرة ، تدرك بالبداهة .

وأما خطأ محمد بن يزيد الواسطى ، الذي أشرنا إليه فيما نقلنا عن التهذيب آ نفاً ، فإنه رواه أحمد (٥: ١٩٦) عن محمد بن يزيد، هو الواسطي : « أخبرنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير». وكذلك رواه الترمذي (٣: ٣٠٠ – ٣٨٠) عن محمود بن خداش عن الواسطي . وقال الترمذي : « هكذا حدثنا محمود بن خداش هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن

قال أبو حاتم رضى الله عنه : في هذا الحذيث () يبانُ واضحُ أنّ العلماءِ الذين لهم الفضلُ الذين ذكرنا ، هُمُ الذين يُعَلِّمُونَ عِلْمَ النبي صلى الله عليه وسلم ، دونَ غيرِه من سائر العلوم . ألَا تراه يقول : «العلماء ورثةُ الأنبياء» ، والأنبياء لم يورثوا إلاّ العلم . وعلمُ نبيّنا صلى الله عليه وسلم سُنّتُه ، فمَن تَعَرَّا () عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء .

### ذِڪُر'

إِرادة الله جل وعلا خَيْرَ الدَّارَيْنِ بَمَن تَفَقَّهُ في الدِّين

ابن ابن عبد الرحمن ابن عن ابن عن ابن عبد الرحمن (٣) وهب قال أنبأنا يونس عن ابن عبه اب قال أخبرني مُحمَيْد بن عبد الرحمن (٣)

داود بن حميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا أصح من حديث محمود بن خداش ، ولكن الحطأ إنما هو من بن خداش ، ولكن الحطأ إنما هو من محمد بن خداش ، ولكن الحطأ إنما هو من محمد بن يزيد الواسطي . وقد أفاض ابن عبد البر في ذكر كثير من طرقه ( ١ : ٣٧ – ٣٧ ) ، وأبان عن وجه الصواب فيها ، كما ذكرنا .

وقد رواه أبو داود من وجه آخر ( ٣٦٤٢ ) عن محمد بن الوزير الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن شبيب بن شيبة عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء . وهو إسناد جيد ، وشاهد قوي .

<sup>(</sup>١) في (ع) فوق كلمة « الحديث » كلمة « الخبر » ، ولم يذكر الكاتب إن كان ذلك نسخة أخرى ، أو هو تصحيح . والمعنى واحد على كل حال .

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت «تعوا» بالألف في (٤). وبهامثها نسخة أخرى« تعدى». والأصل أجود وأصح .

<sup>(</sup>٣) هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، تابعي كبير ثقة معروف .

أنه سمع معاوية بن أبي سفيانَ يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَنْ يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُقَقِّهُ في الدِّين<sup>(۱)</sup> .

(۲) [۲:۲]

# ذِكْرُ إباحة ِ الحَسَد لمن أُوتيَ الحَسَمَةَ وعَلَمها الناس

• ٩ - أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد أنبأنا محمد بن رافع حدثنا مُصْمَبُ بن المقدّام (٢) حدثنا داود الطائي (٣) عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حَسَدَ إلّا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً، فسلّطه على هَلَكَته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة ، فهو يَقْضِي بها ويُعَلّمُها(١).

<sup>(</sup>۱) الحديث – ۸۹ – هو مختصر من حديث طويل ، رواه البخاري (۱: ۱۰۰ – ۱۰۱ – ۱۰۱ و ۱۳: ۲۰۰ – ۲۰۱) ، ومسلم (۲: ۲۸۳) ، كلاهما من طريق اپن وهب عن يونس ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup> ٢ ) وثقه ابن معين ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وتكلم فيه بعضهم ، وترجمه البخاري في الكبير ( ٢ / ١ / ٢ / ٣ ) فلم يذكر فيه جرحاً .

<sup>(</sup>٣) هو داود بن نصير الطائي الكوني الفقيه الزاهد ، وثقه ابن عيينة وابن معين وغيرهما ، وترجمه البخاري في الكبير (٢/٩/١/٢).

<sup>(</sup> ٤ ) الحديث – ٩٠ – رواه أحمد في المسند ( ٢١٥١ ، ٢١٩٤ ) عن يحيى القطان ، وعن وكيع ويزيد بن هرون ، ثلاثتهم عن إسمعيل بن أبي خالد . ورواه البخاري ( ١ : ١٥١ – ١٥٣ و ٣ : ٢١٩ و ٢ : ١٠٧ ، ٢٥٣ ) ، ومسلم ( ١ : ٢٢٤ ) ، كل ذلك من طريق إسمعيل .

#### ذِكُرُ

# البيان بأن مِن خِيار الناسِ مَن ْ حَسُنَ خُلُقُه في فقهه (١)

۱۸۷ - أخبرنا عِمْرَانُ بن موسى بن مُجَاشِع حدثنا هُدْبَةُ بن خالد القَيْسِي حدثنا هُد بن الله عليه وسلم يقول: سمعت أبا هُريرة يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: خَيْرُكُمُ أَحَاسِنُكُمُ أُخلاقاً إذا فَقُهُوا (٢) [٢:١]

#### ذڪر'

البيان بأنّ خِيارَ المشركين هم الخيارُ في الإسلام إذا فَقُهُوا

الله بن محمد الأَزْدي حدثنا إسحق بن إبرهيم الخبرنا النَّصْر بن شُمَيْل (١) حدثنا هشام عن محمد (٥) عن أبي هريرة ، عن أخبرنا النَّصْر بن شُمَيْل (١) حدثنا هشام عن محمد (٥) عن أبي هريرة ، عن

<sup>(</sup>١) هكذا في (ع) « في فقهه » ، ولو كان في « فقه » دون إضافة كان أجود . ولكن ليس بيدنا شيء فيه هذا الموضع من كتاب ابن حبان .

<sup>(</sup>٢) هو القرشي الجمحي ولاء ، مولى عثمان بن مظعون ، وهو تابعي ثقة .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ٩١ – رواه أحمد في المسند (١٠٠٢٣) عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة ، به . ورواه أيضاً (١٠٢٣) عن وكيع عن حماد ، بلفظ «خيركم في الإسلام» ، إلخ . ورواه أيضاً (١٠٢٤٥) عن وكيع عن حماد . وكذلك البخاري في الأدب المفرد (ص ٤٣ – ٤٤) عن حجاج بن منهال عن خماد ، بلفظ «خيركم إسلاماً» .

<sup>( ؛ ) «</sup> النضر » بفتح النون وسكون الضاد المعجمة . «شميل » بضم الشين المعجمة وفتح الميم . وهو المازني النحوي البصري ، قال العباس بن مصعب : « كان النضر إماماً في العربية والحديث » .

<sup>(</sup> o ) هشام : هو ابن حسان الأزدي القردوسي ، بضم القاف وسكون الراء ، أحد الأعلام المعروفين الثقات .

EST

# رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناسُ مَعَادِنُ في الخير والشرّ ، خِيارُهم في الجاهلية خِيارُهم في الإسلام إذا فَقُهُوا(١) . ( ( - ( ) [ ٩:٣]

# ذِكُنُّ المعلم من خَيْرِ ما يَخْلُفُ المرء (٢) بَعْدَه

معيل بن عُبيد بن أبي كريمة ، هو الحَرَّاني (٢) ، قال حدثنا محدبن سَلَمة (١) عن أبي عبدالرحيم (٥) عن زيد بن أبي أنيسة (٦) عن زيد بن أسْلَم عن عبد الله بن أبي قتادة عن

<sup>(</sup>۱) الحديث – ۹۲ – هو في (س) (۳: ۳) وفي (ع) (۳: ۲۲). ورواه أحمد في المسند بهذا اللفظ (۱۰۳۰۱) عن حسن بن موسى ، و (۱۰۳۰۲) عن عفان ، كلاهما عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة ، ورواه مختصراً (۱۰۳۰۰) عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد . ورواه أيضاً مطولا ومختصراً وبألفاظ مختلفة ، من أوجه أخر مراراً ، منها (۷٤۸۷ ، ۲۹۰۹، ۹۰۵۱) . وكذلك روى معناه البخازي (۲: ۳۸۵ ، ۳۸۵) ، ومسلم (۲: ۲۹۹ ، ۲۹۵ ) ، وم أوجه أخر .

<sup>(</sup> ٢ ) ضبطت « يخلف » في ( 2 ) ضبطاً كاملا ، بفتحة فوق الياء وسكون فوق الحاء وضمة فوق اللام وأخرى فوق الفاء . و « المره » بفتحة فوق الهمزة .

<sup>(</sup>٣) « الحراني » بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء : نسبة إلى « حران » ، وهي مدينة بالجزيرة . و إسمعيل هذا : ثقة ، وثقه الدارقطني وغيره ، وروى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل وابن ماجة وأبو زرعة وأبو حاتم . وترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ( ٣ : ٢٧٣ ) .

<sup>( ؛ )</sup> هو حراني أيضاً ، وهو ثقة من شيوخ أحمد وغيره من الكبار .

<sup>(</sup> c ) أبو عبد الرحيم : هو « خالد بن أبي يزيد الحراني ، وهو خال محمد بن سلمة الراوي عنه ، وهو ثقة متقن ، أخرج له الشيخان .

<sup>(</sup>٦) هو « الرهاوي » بضم الراء وتخفيف الهاء : نسبة إلى « الرها » ، وهي مدينة عظيمة بالحزيرة ، بين الموصل والشأم . و زيد هذا : ثقة كثير الحديث فقيه راوية للعلم . و « أنيسة » بضم الهدرة مصغر .

أبيه، قال: سمنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الرَّجِلَ بِعَدَهُ ثَلَاثٌ: ولد صالح يدْعُو له، وصدقة تَجُرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهُا، وعِلْمَ يُنْتَفَعُ به مِن بَعْدِهُ (١) . (٢) [٢:١]

554

قال أبو حاتم رضي الله عنه: قد بقي من هذا النوع أكثر من مائة حديث ، بَدَّدْ ناها في سائر الأنواع من هذا الكتاب ، لأنَّ تلك المواضع بها أَشْبَهُ (٢).

# ذِكْرُ الأمر بإقالة ِزَلَّاتِ أهل العلمِ والدِّين

144

98 – أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا سعيد بن عبد الجبّار (٣) ومحمد بن الصبَّاح (١) وتُتيبة بن سعيد قالوا حدثنا أبو بكر بن نافع

<sup>(</sup>١) الحديث – ٩٣ – رواه ابن ماجة (١: ٤٥) عن إسمعيل بن عبيد بن أبي كريمة ، بهذا الإسناد . وذكره المنذري في الترغيب (١: ٥٨ ، ٧٠) ، وقال في الموضعين : «رواه ابن ماجة بإسناد صحيح » . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤٠٨٤) ، ونسبه لابن ماجة وابن حبان فقط .

<sup>(</sup>٢) هذا النوع الذي يشير إليه آبن حبان في كلمته هذه ، هو (النوع الثاني من القسم الأول) ، وعنوانه ، كما مضى في (ص ٠٠ من هذا الجزء) : «ألفاظ الوعد التي مرادها الأوامر باستعال تلك الأشياء ». وهذه الكلمة الدقيقة تدل على أن الحافظ أبا حاتم ، رحمه الله ، يحاول في كتابه هذا العظيم ، استقصاء السنة الصحيحة ، بقدر ما في وسعه من علم وحفظ واطلاع . خصوصاً إذا ما ضممناها إلى مقولاته في أواخر الأقسام الحمسة التي بني عليها كتابه ، وقد مضت بنصها (ص ١٢٤ – ١٢١) .

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن عبد الجبار بن يزيد القرشي الكرابيسي ، وهو ثقة ، وثقه ابن حبان والخطيب وغيرهما ، وروى عنه مسلم وأبو زرعة وأبو حاتم وعبد الله بن أخد بن حنبل ، مات سنة ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) هو الحرجرائي ، بجيمين مفتوحتين ورامين أولاهما ساكنة ، نسبة إلى « جرجرايا » ، وهي بلدة قريبة من دجلة ، بين بغداد وواسط . وهو ثقة ، وثقه أبو زرعة وغيره ، وذكره البخاري في الكبير ( ١ / ١ / ١ / ١ ) ، والصغير ( ص ٢٤٣ ) ، وذكره ابن حبان في الثقات ، مات سنة ، ٢٤٠ .

# العُمَري (١)عن محمد بن أبي بكر بن عَمْرو بن حَزْ مِ (٢)عن عَمْرَةَ (٣)عن عائشة ،

(١) «أبو بكر بن نافع » عندهم اثنان ، متر حمان في التهذيب والميزان وغيرهما : أحدهما : « أبو بكر بننافع مولى عبد الله بن عمر » ، والظاهر أن ابن حبان ظن أنه هو الراوي هنا ، أو وقعت له الرواية هكذا ، إذ وصفه بأنه « العمري » ، والثاني « أبو بكر بن نافع مولى زيد بن الخطاب » ، وهو الذي وقع في رواية البخاري لهذا الحديث في الأدب المفرد ( ص ٦٨ ) ، قال : « حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني أبو بكر بن نافع ، واسمه أبو بكر ، مولى زيد بن الحطاب » ، إلخ . والظاهر عندي أن الذي يقول « واسمه أبو بكر مولى زيد بن الحطاب » هو البخارى نفسه ، كعادتهم في مثل هذا ، خصوصاً وأن البخاري فرق بين الترجمتين في كتاب الكني ( رقم ٧٧ ، ٩٨ ) . وقد فرق بينهما صاحب التهذيب ، وجزم بأن راوي هذا الحديث هو الثاني ( ١٢ : ٢١ ، ٢١ ) ، وقال في الثاني : « أبو بكر بن نافع العدوي المدني ، قاضي بغداد بي مولى عمر بن الحطاب ، ويقال : مولى زيد بن الحطاب » . ونحو ذلك صنع الذهبي في الميزان ( ٣ : ٣٤٩ ) ، فذكر الترجمتين ، ثم قال : « وما أبعد أن تكون الترجمتان لواحد ، فيكشف هذا ويحرر » ، ثم ذهب يذكر شيوخ كل واحد منهما وتلاميذه ، ثم قال : «تبرهن لي أن الأول من جيل الأعمش ، وأن الثاني من جيل هشيم » . وهذا عندي أقرب إلى الصواب . لأن البخاري ذكر الأول « مولى عبد الله بن عمر » في التاريخ الصغير (ص١٦٢) فيمن مات بين سنتي (١٤٠–١٥٠) ، فهو من طبقة الأعمش المتوفى سنة ١٤٨ ، ومن الرواة عنه : مالك ( مات سنة ١٧٩) ، والدراوردي ( مات سنة ١٨٧) ، وجرير بن حازم (مات سنة ١٧٥) ، ويحيى بن عبد الله بن سالم (مات سنة ١٥٣). وأما الثاني ، وهو الراوي هنا ، فإنهم لم يذكروا تاريخ وفاته ، إلا قول الذهبي : «بقي إلى حدود ١٨٠». ثم الرواة عنه متأخرون ، منهم الثلاثة الذين هنا في هذا الإسناد : سعيد بن عبد الجبار (مات سنة ٢٣٦) ، ومحمد بن الصباح الجرجرائي وقتيبة بن سعيد ( ماتا سنة ٢٤٠ ) . فيبعد جداً أن يكون هذا هو ذاك . وأما ابن حبان فشي على طريقة واحدة ، فذكر في الثقات ، في أتباع التابعين ( ج ٢ ص ٢١٤ من مخطوطة نفيسة ، مكتوبة سنة ٦٧٦ ، بمكتبة العلامة عبد الحي اللكنوي بالهند ، اقتنيت صورتها الشمسية من جامعة الدول العربية ) ، فقال ابن حبان : « أبو بكر بن نافع العمري ، مولى ابن عمر ، يروي عن عن أبيه عن ابن عمر ، روى عنه مالك بن أنس » . ثم لم يذكر غيره . فعن ذلك ترجح عندي أنه يذهب إلى أنهما شخص واحد . ولعلنا نجد دلائل لترجيح أحد الرأيين أقوى من هذه ، فنستدرك على ذلك فيما نستقيل من أجزاء هذا الكتاب ، إن شاء الله .

- (٢) هو محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي ، وهو ثقة معروف ، أخرج له أصحاب الكتب الستة ، وقد روى عن «عمرة » ، وروى أيضاً عن أبيه عنها ، وهي خالة أبيه .
- (٣) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية ، وهي مدنية تابعية ثقة حجة ، كانت في حجر عائشة ، روى عنها الأيمة من التابعين فمن بعدهم .

# قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ<sup>(۱)</sup> زَلَّا تِهِمْ (۲) .

55

(١) قال الشافعي في الأم (٦: ١٣٢): «سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: يجافى الرجل ذي الهيئة عن عثرته ، ما لم يكن حدًّا. قال: وذو و الهيئات الذين يقالون عثراتهم: الذين لا يعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزلة ». وقال ابن الأثير في النهاية (٤: ٥٠٩): «والهيئة صورة الشيء وشكله وحالته. ويريد به ذوي الهيئات الحسنة ، الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتاً واحداً ، ولا تختلف حالاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة ». ومرد ذلك كله إلى ما فسره به ابن حبان ، أنهم «أهل العلم والدين ».

( ٢ ) الحديث – ٩ ٤ – رواه البخاري في الأدب المفرد ( ص ٦٨ ) عن عبد الله بن عبد الوهاب . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٨ : ٣٣٤ ) من طريق يحيى بن يحيى ، كلاهما عن أبي بكر بن نافع ، بهذا الإسناد واللفظ ، إلا أن رواية البخاري « عثراتهم » بدل « زلاتهم » .

وقد ورد من أوجه أخر ، من حديث عمرة عن عائشة :

فرواه الشافعي في الأم ( 7 : ١٣٢ ) عن إبرهم بن محمد عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر عن محمد بن أبي بكر عن عمرة ، بلفظ : « تجافوا لذوي الهيئات عن عثراتهم » . وهذا إسناد جيد — عندي — على الرغم من كلامهم في « إبرهم بن محمد بن أبي يحيى » شيخ الشافعي . والشافعي أعرف بشيخه وقد خبره جيداً ، ويكفي فيه شهادته ، ففي الهذيب والميزان : «قال الربيع : سمعت الشافعي يقول : كان يقول : به عنه أبرهم من بعد أحب إليه من أن يكذب ، وكان ثقة في الحديث » . وعبد العزيز : هو ابن عبد الله بن عمر بن الحطاب ، ثقة .

ورواه أحمد في المسند ( ٣ : ١٨١ حلي ) عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن زيد عن محمد ربن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة ، بلفظ : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ، إلا الحدود » . وكذلك رواه أبو نعيم في الحلية ( ٩ : ٣٤ ) من طريق ابن مهدي .

وبهذا اللفظ رَواه أبو داود ( ٣٧٥٤) من طريق ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن عمرة . وبنحوه رواه البهقي ( ٨ : ٣٣٤) من طريق ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة . فزاد في هذه الطريق « عن أبيه » ، ثم ذكر البهقي أنه كذلك رواه دحيم وأبو الطاهر بن السرح عن ابن أبي فديك ، وأن خماعة رووه عن ابن أبي فديك ، فلم يذكروا فيه زيادة « عن أبيه » في الإسناد . يمني كرواية أبي داود .

وهذه أسانيد صحاح ، على الرغم من الاختلاف على عبد الملك بن زيد في أنه : أهو من رواية محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة ، أم من روايته عن عمرة مباشرة ؟ فإنه : إما أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد ، فيكون محمد بن أبي بكر سمعه من خالة أبيه عمرة ، وسمعه من أبيه عنها ، فرواه مرة هكذا ،

#### ذڪر ُ

# إيجاب العُقُوبة في القيامة على الكاتم العلم الذي يُحتاج إليه في أمور المسلمين

م م حدثنا إسحق بن عمد الأزدي (١) قال حدثنا إسحق بن إبرهيم قال أنبأنا النَّضْر بن شُمَيْل قال حدثنا حمّاد بن سَامَة عن علي بن

ومرة هكذا ، وهذا هو الراجح عندنا . وإما أن يكون من روايته عن أبيه عنها ولم يسمعه منها ، فتكون الرواية التي حذف فيها «عن أبيه» منقطعة ، ولكن تبين اتصالها بالرواية الأخرى التي فيها «عن أبيه» . وعلى الرغ مما قاله بعضهم بضعف عبد الملك بن زيد ، فقد ضعفه ابن الجنيد ، ولكن قال النسائي : «ليس به بأس» ، وذكره ابن حبان في الثقات» ، وفي التهذيب والميزان ولسان الميزان أن ابن عدي ذكر هذا الحديث في ترجمة «عبد الملك بن زيد» ، وزعم أنه حديث منكر ، لم يروه غير عبد الملك! وقد تبين لنا من هذه الأسانيد أنه رواه غيره . فرواه أبو بكر بنافع ، هنا في ابن حبان ، ورواه عبد العزيز بن عبد الله بن عبر ابن عدي في الأم ، كلاهما عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم . فلم ينفرد عبد الملك بن زيد بروايته ، كما زعم ابن عدي .

وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً، وكل واحد منها متابعة للآخر .

ثم إن له شاهداً قوياً ، رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١٠: ٥٨ – ٨٦) من طريق محمد بن محلد عن عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي المروزي عن أبيه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زرعن ابن مسعود ، مرفوعاً : « أقيلوا ذوي الهيئة زلاتهم » ، ثم روى الحطيب عن الدارقطي قال : « هذا حديث غريب من حديث عاصم عن زر عن عبد الله ، تفرد به الحنفي عن أبيه عن أبي بكر بن عياش عنه ، ولم نكتبه إلا عن ابن محلد » . أقول : وغرابته لا تمنع صحته ، وإسناده صحيح . وليس شاذاً ، إذ جاء من حديث عائشة كما رأينا . وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢ : ٢٨٢) من حديث ابن مسعود ، ونسبه للطبراني ، ولكنه جهل إسناده ، ولعله وقع له محرفاً .

وقد جاء من وجه آخر قريب من هذا المعنى عن عائشة أيضاً، في مجمع الزوائد (٢: ٢٨٢) مرفوعاً، بلفظ: «أقيلوا الكرام عثراتهم». قال الهيشمي: «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات». وانظر كشف الحفا (رقم ٤٨٨) ففيه كثير من طرق هذا الحديث.

(١) هكذا وقع اسمه في هذا الموضع في (عع) «عبيد الله» ، بالتصغير ، وهو خطأ . وكتب بهامش (ع) : «صوابه عبد الله بن محمد »، فدل هذا على أنه خطأ قديم في الأصول .

الحَكَمَ البُنَانِي<sup>(۱)</sup> عن عطاء بن أبي رَبَاحٍ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : مَن كَتَمَ علماً تَلَجَّمَ بِلْجَامٍ من نارٍ يومَ القيامة (۱۰۹ ) . ( ۱۰۹ )

554

ذِڪُرُ

خبر ثان يصرِحُ بصحة ما ذكرناه

٩٦ – أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو الطاهر بن السَّرْحِ قال حدثنا أبن وَهْب قال حدثني عبد الله بن عَيَّاش بن عَبَّاس (٣) عن

(١) « البناني » ، بضم الباء وتخفيف النون: نسبة إلى « بني بنانة بن سعد بن لؤي » . وعلي هذا : من أنفسهم ، كما قال ابن سعد (/ 7 / 7 ) ) ، وهو تابعي ثقة ، وثقه ابن سعد والدارقطني والبزار وغيرهم ، وأخرج له البخاري في الصحيح .

(٢) الحديث - ٩٥ - هو في (ع) (٢: ٢٢٨). ورواه أحمد في المسند مراراً ، من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد بنحوه ، ومن طرق أخر أيضاً ، منها (٢٠٥٧، ٢٠٠٥). ورواه أبو داود (٣٠٥، ٣٠٥) من طريق حماد . ورواه الترمذي (٣: ٣٧٠) ، وابن ماجة (١: ٨٥)، كلاهما من طريق عمارة بن زاذان عن علي بن الحكم . ورواه الحاكم (١: ١٠١) من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة ، وكلهم صرح فيه بالسماع من شيخه، وقال الحاكم : «هذا الإسناد صحيح على شرط اليشخين ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي .

( $^{\circ}$ ) «عياش »: بتشديد الياء التحتية وآخره شين معجمة . و «عباس »: بتشديد الباء الموحدة وآخره سين مهملة ، وقد أتقن كاتب ( $^{\circ}$ ) ضبطه ، فوضع فوق السين المهملة علامة لإهمالها ، وزادها إتقاناً ، فوضع تحمّها ثلاث نقط ، لرفع الاشتباه بين الاسمين . و «عبد الله بن عياش بن عباس » هذا : هو « القتباني » بكسر القاف وسكون التاء المثناة ثم باء موحدة وآخره نون ، نسبة إلى «قتبان » ، وهو بطن من رعين نزلوا مصر . وهو ثقة ، وثقه ابن حبان ، وأخرج له مسلم ، وضعفه أبو داود والنسائي .

وظاهر هذا الإسناد أن «عبدالله بن عياش» يرويه عن «أبي عبدالرحمن الحبلي» مباشرة، وهو عندي خطأ وسهو من الناسخين قديم، لثبوته في الأصلين (ع) و (ع)، وأنه ستط منه بينهما «عن أبيه»، لما سنذكر في تخريج الحديث، إن شاءالله.

أبي عبد الرحمن الحُبُلِي<sup>(۱)</sup> عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَن كَتَم عاماً ألجمه الله يوم القيامة بلجامٍ من نار<sup>(۲)</sup>.

#### ذڪر'

الخَبَر الدال على إباحة كَمَان العالِم بعض ما يعلمُ من العلم ، إذا عَلِم أنَّ قلوبَ المستمعين (٢) له لا تَحْتَمِلُه

٩٧ - أخبرنا الحسين بن أحمد بن بِسْطاَم بِالْأُبُلَّةِ قال حدثنا

<sup>(</sup>١) «الحبلي»، بضم الحاء المهملة والباء الموحدة، نسبة إلى « بني الحبلي» بطن من المعافر من اليمن، انظر اللباب (١: ٢٧٥ – ٢٧٦). و «أبو عبد الرحمن» هذا: اسمه «عبد الله بن يزيد»، وهو تابعي ثقة معروف، وهو أحد العلماء الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية ليفقههم في الدين، وله ترجمة جيدة في كتاب رياض النفوس لأبي بكر المالكي (١: ١٤ – ٢٦).

رع) الحديث – ٩٦ – هو في (ع) (٢: ٢٦٨). ورواه الحاكم (١: ٢٠١) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبلي » فذكره. ورواه الحطيب في تاريخ بغداد (٥: ٣٨ – ٣٩) بإسنادين من طريق الأصبغ بن الفرج: «حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي ». فهاتان الروايتان هما الصواب: أنه من رواية «عبد الله بن عياش عن أبيه عن الحبلي ». وأنا أرجح أن حدف «عن أبيه » في رواية ابن حبان هذه ، إنما هو خطأ قديم من الناسخين ، لأن عبد الله بن عياش لم يذكر برواية عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، بل يبعد جداً أن يدركه ، لأن أبا عبد الرحمن الحبلي مات سنة ١٠٠، وعبد الله بن عياش مات سنة ١٠٠، وعبد الله بن عياش مات سنة ١٠٠، وهو معروف بالرواية عن الحبلي . وقال الحاكم : «هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين ، وليس له عاة » . ووافقه الذهبي . ونأخذ عليهما أن «عبد الله بن عياش » لم يخرج له البخاري شيئاً ، وإنما أخرج له مسلم ، فالحديث على شرطه وحده . والحديث ذكره المنذري في الترغيب (١٠ ت ٧٣) ونسبه لابن حبان والحاكم فقط . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (١٦٣١)

<sup>(</sup>٣) في (ع) « بعض المستمعين » . وكلمة « بعض » ليست في ( س ع ) ، فحذفناها .

عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابنُ إدريس (١) عن الأعمش عن عبد الله بن مُرَّةَ عن مَسْرُوق (٢) عن عبد الله ، قال : ينما النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بعض حِيطانِ المدينة متوكِّنًا على عَسِيب (٣) ، إذْ جاءتُه عن الرُّوح ، قل الرُّوح و فنزلت : (ويَسْأَلُونَك عن الرُّوح ، قل الرُّوح مِنْ أَمْرِ ربِي ، وما أُوتيتم من العِلْم إلَّا قليلًا) (١٠ . (٦٤)

#### ذڪر'

البيان بأن الأعمش لم يكن بالمُنفَرد في سماع هذا الخبر من عبد الله بن مُرَّة دونَ غيره

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن إدريس الأودي ، ثقة مأمون حجة صاحب سنة وجماعة ، روى عنه يحيى بن آدم وأحمد وابن معين وابن راهويه وغيرهم من الأيمة ، وأخرج له أصحاب الكتب الستة .

<sup>(</sup>٢) هو مسروق بن الأجدع الهمداني . وعبد الله : هو ابن مسعود .

<sup>(</sup>٣) «الحيطان»: حمع «حائط» ، وهو البستان من النخيل إذا كان عليه حائط. و «العسيب»: الحريدة من النخل ، وهي السعفة نما لا ينبت عليه الحوص.

<sup>(</sup>٤) الحديث – ٩٧ – هو في (س) (٣١٦٠٣ – ٢١٧) ، وفي (ع) (٣: ١٦٥ – ١٦٥). ورواه أحمد في المسند (٣٨٩٨) عن عثمان بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس ، بهذا الإسناد . ورواه مسلم (٢: ٣٤١) عن أبي سعيد الأشج عن ابن إدريس . وانظر الحديثين التاليين لهذا .

<sup>(</sup> ٥ ) إبرهيم : هو أبن يزيد بن قيس النخمي الفقيه المعروف . وعلقمة : هو ابن قيس التابعي الإمام الثقة ، وهو خال إبرهيم النخعي .

في حَرْثُ بالمدينة ، وهو مَثَّكِيُّ على عَسِيبٍ ، فمَرَّ بنفر من اليهود ، فقال بعضهم لبعض : لو سألتموه ؟ فقال بعضهم : لا تَسْألوه فيُسْمِعَكُم ما تَكْرَهُون ! فقالوا : يا أبا القاسم ، أَخْبِرْ ناعن الرُّوح ؟ فقام ساعة ينتظرُ الوَحْيَ ، فعرفتُ أنه يُوحَىٰ عليه ، فتأخَّر ثتُ عنه حتى صَعِدَ الوَحْيُ ، ثم قرأ : (ويسألونك عن الرُّوح ، قل الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ ربِّي ، وما أُوتيتم من العلم إلَّا قليلا) ، الآية (١٠ . ١٤ ]

Tangara and a said

ذڪر'

خبر ثان (٢) يُصَرِّح بصحة ما ذكرناه

٩٩ - أخبرنا أبو يَعْلَى قال حدثنا مَسْرُوق بن المَرْزُ بَان قال حدثنا ابنُ أبي وزائدة (١) قال حدثني داود بن أبي هِنْد عن عِكْرِ مَهَ (١) عن ابن عبّاس ، قال : قالت قريش لليهود : أَعْطُونا شيئًا نسألُ عنه هذا الرجل ؟

<sup>(</sup>۱) الحديث - ۹۸ - هو في (س) (۳: ۲۱۷)، وفي (ع) (۳: ۱۲۱). ورواه أحمد (۲: ۳۲۸) عن وكيع عن الأعمش. ورواه البخاري (۲۱: ۲۳۲)، ومسلم (۲: ۳۶۱) كلاهما من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش. ورواه البخاري أيضاً (۱: ۱۹۸، و ۸: ۳۰۳ - ۳۰۳) ومسلم (۲: ۴۶۱) ، من طرق ، عن الأعمش ، مبذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) في (س ع) «ثاني » بالياء .

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة .

<sup>(</sup>٤) هو عكرمة البربري مولى ابن عباس ، تابعي جليل ، من أعلم التابعين بكتاب الله ، بل قال قتادة : «أعلمهم بالتفسير عكرمة».

فقالوا: سلوه عن الروح ، فسألوه ؟ فنزلت : (ويَسْأَلُونك عن الرُّوح ، فقالوا: لم نُوثت قُلِ الرُّوح من أَمْرِ رَبِّي ، وما أُوتيتم من العلم إلَّا قليلًا) ، فقالوا: لم نُوثت من العلم نحنُ إلا قليلًا ، وقد أُوتينا التَّوْراةَ ، ومَنْ يُوثت التَّوراة فقد أُوتينا التَّوْراة ، ومَنْ يُوثت التَّوراة فقد أُوتينا التَّوْراة ، ومَنْ يُوثت التَّوراة فقد أُوتينا التَّوْراة ، ومَنْ يُوثت التَّوراة فقد أُوتينا التَّوراة ، ومَنْ يُوثت التَّوراة وقد أُوتينا التَّوراة ، ومَنْ يُوثت التَّوراة وقد أُوتينا التَّوراة ، ومَنْ يُوثت التَوراة ، ومَنْ يُوثت التَورات ، ويُوثت أُوتت التَورات ، ومَانْ أُوتت أُوتت التَورات ، ومَنْ يُوتت التَورات ، ومَنْ أُوتت التَورات ، ويُوتت أُوتت التَورات ، ويُوتت التَورات ، ويُوتت أُوتت أُوتت التَورات ، ويُوتت أُوتت التَورا

#### ذِ ڪُرُ

ما يُسْتَحَبُّ للمرء مِن تَرَّكُ سَرَّدِ الأحاديث ، حَذَرَ قِلَّةِ التعظيم والتَّوْقير لها

• • • • أخبرنا مُحمر بن محمد الهَمْدَاني قال حدثنا أبو الطاهر بن المَّدُ اللهُ والساهر بن السَّرْجِ قال حدثنا ابن وَهْبِ قال أخبرني يونس (٢) عن ابن شهاب ، أن عُرْوَة بنَ الزُّبير حدَّثه ، أن عائشة قالت: لا يُعْجِبُك أبو هريرة! (٣) جاء فجلس إلى جانب حُجْرَتي ، يحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلس إلى جانب حُجْرَتي ، يحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>١) الحديث – ٩٩ – هو في (س) (٣: ٢١٧) ، وفي (ع) (٣: ٢٦١). ورواه أحمد (٩ ٢٠ ٢٦٠). ورواه أحمد (٩٠ ٢٣٠ ) عن قتيبة عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . وكذلك رواه الترمذي (٤: ١٣٧ – ١٣٨) عن قتيبة ، وصححه . وقال الحافظ في الفتح (٨: ٣٠٣): «رجاله رجال مسلم ». وانظر تفسير ابن كثير (٥: ٢٢٦ – ٢٢٧) ، والدر المنثور (٤: ١٩٩ – ٢٠٠).

<sup>(</sup> ٢ ) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، ثقة معروف ، أخرج له أصحاب الكتب الستة ، وهو من أثبت الناس في الرواية عن ابن شهاب الزهري . « الأيلي» بفتح الهمزة وسكون الياء التحتية وبعدها لام : نسبة إلى « أيلة » ، وهي بلدة على ساحل بحر القلزم ،ما يلي ديار مصر .

<sup>(</sup>٣) أي : ألا يعجبك ، فحذفت الهمزة، وهو جائز . وهي ثابتة في روايتي أحمد وأبي داود .

قال أبو حاتم رضي الله عنه : قول عائشة « لرددتُ عليه » : أرادتْ به سَرْدَ الحديث ، لا الحديث نَفْسَه .

#### ذِ ڪُرُ

الإخبار عن إباحة جواب المرء بالكناية عما يُسأل وإن كان في تلك الحالة مَدْحُه

# ١٠١ – أخبرنا أبو خَليفة قال حدثنا مسلم بن إبرهيم قال حدثنا

<sup>(</sup>١) « السبحة » ، بضم السين وسكون الباء : من « التسبيح » ، وأصله : التنزيه والتقديس ، مُ أُطلق على سائر أنواع الذكر مجازاً ، كالتحميد والتمجيد وغيرهما ، وقد يطلق على صلاة التطوع والنافلة ، وهو المراد هنا . و إنما خصت النافلة بالسبحة ، و إن شاركتها الفريضة في معنى التسبيحات في الفرائض نوافل ، فقيل لصلاة النافلة « سبحة » ، لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار . أفاده ابن الأثير في النهاية .

<sup>(</sup>٢) الحديث – ١٠٠ – هو في (ع) (٢: ٢٢٩). ورواه أحمد في المسند (٢: ٧٥١ حدي) عن عثمان بن عمر عن يونس. ورواه أبو داود (ه ٥ ٣٩) من طريق ابن وهب عن يونس. ورواه البخاري (٣: ٢٢٤ – ٤٢٣) معلقاً ، قال : «وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب » فذكره بنحوه . وقال الحافظ : «وصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن الليث» . ورواه الترمذي (٤: ٤٠٣) مختصراً ، من طريق أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ، ولكنه كان يتكلم بكلام يميلنه ، فصل ، محفظه من رسول الله عليه وصححه ، ثم قال : «وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري ». وروى البخاري (٣: ٣٩٣) وأبو داود (٤ ٥ ٣٩٠) نحو هذه القصة من رواية ابن عيينة عن الزهري . وروى البخاري (٣: ٣٠٢)

قُرَّةُ بن خالد (۱) عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ، قال : ينما النبي صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ غَنيمةً بالجعِرِّ انة (۲) ، إذْ قال له رجل : اعْدِلْ ! الله عليه وسلم : يا وَيْلِي ، لقد شَقِيتُ (۲) إن لم أَعْدِلْ (٤) . (٦٥ ) [٦٠:٣]

#### ذڪر'

الخبر الدال على أن العالم عليه ترك ُ التَّصَلُّف بعلمه (°)، ولزومُ الافتقار إلى الله جل وعلا في كل حَالِهِ

# ١٠٢ – أخبرنا ابن قُتيبة حدثنا حَر ملة بن يحيي حدثنا ابن وهب

(١) هو السدوسي البصري ، وهو ثقة ، أخرج له الجماعة .

<sup>(</sup>٢) بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء ، هكذا ضبطه أهل الحديث وحفاظه ، وهم المتقنون للرواية والنقل ، وضبطه أهل اللغة وغيرهم بسكون العين مع تخفيف الراء . وقال ياقوت (٣: ١٠٩) : «والذي عندنا أنهما روايتان جيدتان » . ثم قال : «وهي ماء بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أقرب ، نزلها الذي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن ، مرجعه من غزاة حنين ، وأحرم منه صلى الله عليه وسلم » . وانظر تاريخ ابن كثير (٤: ٣٦٣ – ٣٦٣) .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح: «بضم المثناة للأكثر. ومعناه ظاهر ، ولا محذور فيه ، والشرط لا يستلزم الوقوع ، لأنه ليس من لا يعدل حتى يحصل له الشقاء ، بل هو عادل فلا يشقى . وحكى عياض فتحها ، ورجحه النووي ، وحكاه الإساعيلي عن رواية شيخه المنيعي من طريق عثمان بن عمر عن قرة . والمعنى : لقد شقيت ، أي ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل ، أو حيث تعتقد في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن » . وفي ضبط الحرف بفتح التاء تكلف بعيد . وقد وضعت عليها فتحة في (ع) ، ولكنها لم تضبط في (س ع) ، فلذلك ضبطناها بالضم ، على الراجح المختار ، وهو رواية «الأكثر » كما نقل الحافظ .

<sup>(</sup> ٤ ) الحديث – ١٠١ – هو في ( س ٣ : ٢٦٦ – ٢٦٧ ) . وفي (ع ٣ : ٣٠٧ ) . ووراه أحمد ( ١٤٦١٣ ) عن مسلم بن إبرهيم ، كلاهما عن قرة بن خالد ، به . إلا أنهما لم يذكرا كلمة «يا ويلي» .

<sup>(</sup>ه) «التصلف»: من «الصلف» بفتحتين ، وهو مجاوزة القدر في الظرف والبراعة ، والادعاء فوق ذلك تكبراً .

أخبر نا يونس عن ابن شِهاب عن عُبيْد الله بن عبد الله (١) عن ابن عباس: أنه تَمَارَى هو والحُرُ بنُ قَيْس بن حِصْن الفَزَارِي (٢) في صاحب موسى، فقال ابنُ عباس: هو الخَضِرُ (٦) ، فرَ بهما أَبَيْ بن كَعْب ، فدعاه ابنُ عباس، فقال: ينا الطفيرُ (١٠) هَلُمَّ إلينا ، فإتي قد تماريت أنا وصاحبي عباس، فقال: ينا الطفيرُ (١٠) هَلُمَّ إلينا ، فإتي قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى ، الذي سأل موسى السبيلَ إلى لُقييّه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه شيئاً ؟ فقال: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: ينها موسى في ملا من بني إسرائيل، إذْ جاءه رجل فقال له: هل تَعلمُ أحدًا أعلمَ منك ؟ فقال موسى: لا ، فأوْحى الله الى موسى: بَلْ عَبْدُنا الخَضِر، فسأل موسى السبيل إلى لُقيّه (٥) ، فجعل الله له الحوت آية ، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارْجِعْ ، فإنك تلقاه، فسار موسى ما شاء الله أن يسير، ثم قال لِفتاه: آتِنا غَداءنا ، فقال لموسى حين سأله الغَدَاء: (أرأيت إذْ أَوَيْنا إلى الصخرة فإني نَسِيتُ الحُوت، حين سأله الغَدَاء: (أرأيت إذْ أَوَيْنا إلى الصخرة فإني نَسِيتُ الحُوت،

<sup>(</sup>١) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، تابعي ثقة جامع للعلم ، وكان أحد فقهاء المدينة ، وكان شاعراً مجيداً .

<sup>(</sup>٢) هو ابن أخي عيينة بن حصن الفزاري . ووفد الحر بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني فزارة ، عقب غزوة تبوك . انظر الإصابة (٢: ٥ – ٦) .

<sup>(</sup>٣) بفتح الحاء وكسر الضاد المعجمتين ، ويجوز أيضاً كسر الحاء وإسكان الضاد ، ويجوز فيه « الحضر » و « خضر » بإثبات الألف واللام و بحذفها ، قاله الحافظ في الفتح (١:٤٠١).

<sup>( ؛ )</sup> أبي بن كعب له كنيتان : «أبو المنذر » و «أبو الطفيل » .

<sup>(</sup>ه) «اللقي»: مصدر بمعنى اللقاء.

وما أَنْسَانِيهُ (١) إِلَّا الشيطانُ أَنْ أَذْ كُرَه )، وقال (٢) موسى لفتاه : (ذلك ما كُنَّا نَيْغِي (٢) ، فارْتَدَّا على آثارهما قَصَصاً) ، فوَجَدَا خَضِرًا ، وكان من شأنهما ما قَصَ اللهُ في كتابه (٤ : ٣] .

# 650

#### ذِكُرُ

الخبر الدال على إباحة إجابة العالِم السائلَ بالأَجوبة على سبيل النَّشْبيه والمُقايسة ، دونَ الفَصْل في القِصَّة

اخبرنا محمد بن إسحق بن إبرهيم مولى ثقيف قال حدثنا إسحق بن إبرهيم مولى ثقيف قال حدثنا إسحق بن إبرهيم الحَنْظَلِي قال أخبرنا المَخْزُ ومي (٥) قال حدثنا عبد الواحد الله الله بن عَبد الله الأَصَم (٦) قال حدثنا يزيد بن

<sup>(</sup>١) قرأها حفص عن عاصم بضم الهاء ، وقرأها سائر القراء الأربعة عشر بكسرها . انظر إتحاف فضلاء البشر (ص ٢٩٢) .

<sup>(</sup>٢) في (ع) «فقال».

<sup>(</sup>٣) إثبات الياء في «نبغي» قراءة ابن كثير ويعقوب وصلا ووقفاً ، وقراءة نافع وأبي عمر والكسائي وأبي جمفر وصلا فقط .

<sup>(</sup>٤) الحديث - ١٠٢ - هو في (ع) (٢: ٣٩٣ - ٢٩٤). ورواه مسلم (٢: ٢٩٩ - ٢٩٣))، ورواه مسلم (٢: ٢١٩ - ٢٢٩)، ورواه أحمد في المسند (٥: ٢١١ – ١١٧)، والبخاري (١: ١٠٩ – ١٦٠)، من طريق الأوزاعي عن الزهري. ورواه البخاري أيضاً (١: ١٥٥ و ٢: ٣٠٨)، من طريق صالح عن الزهري.

<sup>(</sup>ه) هو المغيرة بن سلمة أبو هشام المخزومي ، ثقة ثبت مأمون .

<sup>(</sup>٦) «عبيد الله ». واضحة الخط والنقط في الأصول الثلاثة ، ووضع فوق العين ضمة في (٤). وعبيد الله هذا : ثقة ، أخرج له مسلم في صحيحه ، وذكره ابن حبان في الثقات . وأخوه «عبد الله » ثقة أخرج له مسلم أيضاً ، وكلاهما يروي عن عمه «يزيد بن الأصم » ، ويروي عنهما «عبد الواحد بن زياد» .

الأَصَمَّ (١) عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ، أَرأيْتَ جنةً عَرْ ضُها السمواتُ والأرض ، فأينَ النار (٢) ؟ فقال النبي (٣) صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذا الليل قد كان ثُمَّ ليسشَيدٍ ، فقال النبي أَنْ جُعِل ؟ قال : ألله أعلم ، قال : فإنّ الله يفعلُ ما يشاء (١) .

[70:7] (70)

#### ذڪر'

الخبر الدال على إباحة إعفاء المسؤول عن العلم عن إجابة السائل على الفَوْرِ

### ١٠٤ - أخبرنا عمر بن محمد الهَمْدَاني قال حدثنا محمد بن المُمَنَّى قال

<sup>(</sup>٢) في (س) «وأين النار».

<sup>(</sup>٣) كلمة «النبي» لم تذكر في (سع) .

<sup>(</sup> ٤ ) الحديث - ١٠٣ - هو في ( س ) ( ٣ : ٢٥٥ ) ، وفي ( ع ) ( ٣ : ١٨٧ ) . وفقل ابن كثير في التفسير ( ٢ : ٢١) رواية البزار إياه عن محمد بن معمر عن المغيرة بن سلمة المخرومي ، بهذا الإسناد . وكذلك رواه الحاكم ( ١ : ٣٠) من طريق محمد بن معمر عن المغيرة ، ومن طريق محمد بن إسمميل عن أبي النمان محمد بن الفضل ، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد . ولكن وقع في رواية الحاكم «حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم » بدل «عبيد الله » ، وكذلك وقع في مختصره للذهبي ، في النسختين : المخطوطة والمطبوعة . وأغنه خطأ من الناسخين القدماء ، ويحتمل أن يكون صواباً ، وأن يكون عبد الواحد رواه عن الأخوين «عبيد الله » و «عبد الله » عن عمهما يزيد بن الأصم . وقال الحاكم : «حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، ولا أعلم له علة » . ووافقه الذهبي . وذكره الهيشي في مجمع الزوائد ( ٢ : ٣٢٧ ) ، وقال : «رواه البزار ، ورجاله رجاله الصحيح » .

حدثنا عثمان بن عمر (۱) قال حدثنا فُلَيْح (۲) عن هِلَال بن علي (۳) عن عطاء بن يَسَار عن أبي هريرة ، قال : ينها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدّثُ القومَ جاءه أعرابي ، فقال (۱) : متى الساعة ؟ فَمَضَى صلى الله عليه وسلم يحدّث ، فقال بعضُ القوم : سَمِعَ ما قال وكره ما قال ، عليه وسلم يحدّث ، فقال بعضُ ، حتى إذا قضى حديثه قال : أين وقال بعضهم (۱) : بل لم يَسْمَع ، حتى إذا قضى حديثه قال : أين السائل عن الساعة ؟ قال : هأنا ذا ، قال : إذا ضُيّعَتِ الأَمَانةُ (۲) فانتظر الساعة (۱) . الساعة ، قال : فما إضَاعَتُها ؟ قال : إذا اشْتَدَّ الأَمْرُ (۷) فانتظر الساعة (۱۰) .

. (١) هو عثمان بن عمر بن فارس العبدي ، ثقة من شيوخ أحمد وابن راهويه ، قال العجلي :  $\alpha$ 

<sup>(</sup> ٢ ) « فليح » : بالنصغير ، وآخره حاء مهملة ، وهو ابن سليمان .

<sup>(</sup>٣) هو هلال بن علي بن أسامة ، وبعضهم ينسبه إلى جده ، وهو ثقة من شيوخ مالك ، وأخرج له أصحاب الكتب الستة . قال الحافظ في الفتح (١ : ١٣٢) : «يقال له : هلال بن أبي ميدونة ، وهلال بن أبي هلال ، فقد يظن ثلاثة ، وهو واحد ، وهو من صغار التابمين » .

<sup>(</sup> ٤ ) في ( س ) « قال » .

<sup>(</sup> ه ) في ( س ع ) « بعض » ، وما هنا موافق لروايتي أحمد والبخاري .

<sup>(</sup>٢) «ضيعت»: فعل مبني لما لم يسم فاعله ، متعد بالتضعيف ، وهو هكذا ثابت في روايتي أحمد والبخاري . وفي (س) «أضيعت» بضم الهمزة ، من الفعل المتعدي بالهمزة ، ويظهر أن الأصول التي قرئت عليها نسخة (ع) كان فيها روايتان ، فأراد ناسخها أن يجمع بيهما في الحط ، فأثبت الألف في أول الفعل ووضع عليها ضمة ، أمارة للفعل المتعدي بالهمزة ، ووضع على الياء قبل العين شدة ، أمارة للفعل المتعدي بالتضعيف . والمعنى واحد على كل حال .

<sup>(</sup>٧) هكذا وقع في الأصول الثلاثة «إذا اشتد الأمر » ، بخط واضح ، ونقط بين ، و وضعت فتحة على التاء وشدة على الدال في (ع) . فكأن هذه هي الرواية التي وقعت لابن حبان ، ومعناها يحتاج إلى تكلف كثير . والراجح عندي أنها خطأ من بعض الرواة ، ممن دون فليح بن سليان ، ويحتمل أن تكون خطأ قديماً في نسخ ابن حبان . واللفظ الصحيح : «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » . وهو أحد روايتي البخاري ، كما سيأتي في التخريج ، إن شاء الله . فسقط من أحد الرواة ، أو من أحد الناسخين قوله «إلى غير أهله » ، ثم تصحفت كلمة «أسند » إلى «اشتد » .

<sup>(</sup> ٨ ) الحديث – ١٠٤ – هو في ( س ٣ : ٢٤٥ ) ، وفي (ع ٣ : ١٨٧ ) . ورواه أحمد في المسند ( ٨٧١٤ ) عن يونِس وسريج عن فليح ، بهذا الإسناد ، بلفظ : « إذا توسد الأمر

#### ذڪر'

الإباحة للعالم إذا سُئل عن الشيء أن يُغْضِيَ عن الإجابة مدةً ، ثم يجيبُ (١) ابتداءً منه

غيرُ أهله » . ورواه البخاري (١ : ١٣١ – ١٣٢) عن محمد بن سنان عن فليح ، وعن إبرهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه ، بلفظ : «إذا وسد الأمر إلى غير أهله » . ورواه أيضاً مختصراً ، دون ذكر قصة الأعرابي في أوله (١١ : ٢٨٥ – ٢٨٦) عن محمد بن سنان عن فليح ، بلفظ : «إذا أسند الأمر إلى غير أهله » .

وهذا الحديث انفرد البخاري بروايته دون سائر أصحاب الكتب الستة ، كما صرح بذلك القسطلاني في شرحه (١: ١٢٦ – ١٢٧) .

<sup>(</sup>١) الأجود أن يكون الفعل منصوباً ، عطفاً بحرف « ثم » . ولكنه ضبط في (ع) بالرفع ، على الاستثناف .

<sup>(</sup>٢) هو نزيل مكة ، وهو ثقة من شيوخ الترمذي وابن ماجة ، وسمع منه أبو حاتم بمكة .

<sup>(</sup>٣) كلمة «وسلم» لم تذكر في (س).

<sup>(</sup>٤) «كبير » بالباء الموحدة في (س ع) . وفي (ع) «كثير بالثاء المثلثة ، قال الحافظ في الفتح (١٣ : ١١٦) : «كبير ، بالموحدة للأكثر ، وبالمثلثة لبعضهم » .

<sup>(</sup>ه) في (س ع) «كثير».

إِلَّا أَنِي أُحِبُّ الله ورسولَه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : المَرْ ؛ مع مَنْ أَحَبَّ ، أو قال : أنت مع من أَحْبَبْتَ . قال أنَسْ: فما رأيتُ المسلمين فَرَحُوا بشيء بعدَ الإسلام مثلَ فَرَحِهِم بهذا(١).

[70:7](70)

#### ذِكُرُ

الخَبَرِ الدالّ على إباحة إلقاءِ العالِم على تلاميذه المَسَائلَ التي يريدُ أن يعلِّمهم إيَّاها ابتداءً ، وحَثَّه إيَّاهم على مثلها

١٠٦ - أخبرنا ابن قُتيبة قال حدثنا حَر ملَّةُ بن يحيي قال حدثنا ابنُ وهب قال أخبرنا بونس عن ابن شِهاب قال: أخبر ني أنسُ بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زَاغَتِ الشمسُ ، فصلَّى (٢) لهم صلاةً الظهر ، فلما سَلَّم قام على المنبر ، فذَكر الساعةً ، وذَكَر أنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ، ثم قال : من أحبِّ أَن يَسْأَلَني عن شيء فَلْيَسْأَلْني عنه، الله لا تَسْأَلُونِي عن شيءٍ إِلَّا حدَّثْتُكُم به ما دُمْتُ في مَقاَمِي ، قال أَنسُ بن مالك : فأكْثَرَ الناسُ البُكاءَ حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) ، وأَكْثَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (١) أن يقول :

<sup>(</sup>١) الحديث – ١٠٥ – هو في (س ٣ : ٢٤٧) ، وفي (ع ٣ : ١٨٨) . وقد مضى بنحو معناه ، من رواية قتادة عن أنس (رقيم ٨) ، وخرجناه هناك .

<sup>(</sup>٢) رسمت في (ع) «فصلا» بالألف.

<sup>(</sup>٣) « صلى الله عليه وسلم » لم تذكر في (٤) في هذا الموضع .

<sup>( ؛ )</sup> ولم تذكر في (س ع) هنا .

سَكُونِي ، سَكُونِي ، فقام عبدُ الله بن حُذَافَة (١) ، فقال : مَنْ أَبِي بارسول الله ؟ قال : أبوك حُذَافة ، فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) من أن يقول : سلوني ، بَرَك عمر بن الخطاب على ركبتيه ، قال : يا رسول الله ، رضينا بالله ربًا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ، قال : فَسَكَتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (٦) حين قال عمر دلك ، ثم قال رسول الله عليه وسلم : والذي نَفْسِي بيده ، لقد عُرِضَ علي "الجَنّة والنارُ آنِفاً في عُرْضِ هذا الحائط (١) ، فلم أَرَ كاليوم في الخير والشر (٥٠ . والنارُ آنِفاً في عُرْضِ هذا الحائط (١) ، فلم أَرَ كاليوم في الخير والشر (٥٠ ) [٣ : ٥٠]

ذ*ڪر'* 

الخبرِ الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يَعْرِضُ له الأَّحوال في بعض الأَّحايين ُيريد بها إعلامَ أُمَّتِه الجُكْمَ فيها ، لو حَدَّثَتْ بعده ، صلى الله عليه وسلم

١٠٧ – أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبدالله بن

2

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن حذافة بن قيس القرشي السهمي ، صحابي قديم الإسلام .

<sup>(</sup> ٢ ) « صلى الله عليه وسلم » لم تذكر في ( س ع ) في هذا الموضع أيضاً .

<sup>(</sup>٣) ولم تذكر هنا في (س) .

<sup>(</sup>٤) «عرض الحائط» بضم العين المهملة وسكون الراء : جانبه أو وسطه .

<sup>(</sup>٥) الحديث – ١٠٦ – هو في (س ٣ : ٢٤٠ – ٢٤١) ، وفي (ع ٣ : ١٨٣ – ١٨١). ورواه مسلم (٢ : ٢٢٢) عن حرملة بن يحيي ، بهذا الإسناد . ورواه أيضاً من طرق أخر . ورواه أخمه في المسنه (٢٢٢٦) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، ورواه البخاري (٢ : ١٧ – ١٨) عن أبي اليمان عن شعيب ، عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي اليمان عن شعيب ، وعن محمود عن عبد الرزاق عن معمر ، كلاهما عن الزهري . وروى قطعة منه (١ : ١٦٩) عن أبي اليمان .

به سابق قضاء وتقدير ؟

'نَمَيْرِ'' قال حدثنا عَبْدَةُ وأبو معاوية'' عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عائشة ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ قراءة رجل في المسجد ، فقال : يَرْحُمُه الله ، لقد أَذْ كَرَني آيةً كنتُ أُنْسِيتُها''' .

 $[\ \ \ \ \ \ ]\ (\overline{\ \ \ \ \ \ })$ 

#### ذڪر ُ

الخبر الدال على إباحة اعتراض المتعدّم على العالِم فيا يَعْلَمُهُ من العلم المعدّ من العلم المعدّ من الحسن بن خليل حدثنا هِشَام بن عمّار حدثنا أنسُ بن عياض حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المُستَّب سمع أبا هريرة يقول : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يارسول الله ، نَعْمَلُ في شيءٍ نَأْ تَنَفُهُ (١) ، أم في شيءٍ قد فُرغ منه ؟ قال : بل في شيءٍ قد فُرغ منه ، قال : فَقَيمَ العمل ؟ قال : يا عمر ، لا يُدْرَكُ ذَاكَ بل في شيءٍ قد فُرغ منه ، قال : فَقَيمَ العمل ؟ قال : يا عمر ، لا يُدْرَكُ ذَاكَ بل في شيءٍ قد فُرغ منه ، قال : فَقَيمَ العمل ؟ قال : يا عمر ، لا يُدْرَكُ ذَاكَ بل في شيءٍ قد فُرغ منه ، قال : فَقَيمَ العمل ؟ قال : يا عمر ، لا يُدْرَكُ ذَاكَ بل في شيءٍ قد فُرغ منه ، قال : فَقَيمَ العمل ؟ قال : يا عمر ، لا يُدْرَكُ ذَاكَ بل في شيءٍ قد فُرغ منه ، قال : فَقَيمَ العمل ؟ قال : يا عمر ، لا يُدْرَكُ ذَاكَ بيا بيا العمل ، قال : إذًا نَجْتَهَدُ يا رسول الله (٥٠٠) . (٣٠٠) [٣٠٠٠]

(١) حافظ ثقة ثبت ، من شيوخ البخاري ومسلم وغيرهما ، وكان أحمد بن حنبل يعظمه تعظماً عجباً ، يقول : «أي فتى هو » ! ويقول : «هو درة العراق » ، وقال تلميذه الحسن بن سفيان : «ابن تمير ريحانة العراق ، وأحد الأعلام » .

<sup>(</sup> ٢ ) عبدة : هو ابن سليمان الكلابي . أبومعاوية : هو محمد بن خازم – بالخاء المعجمة – الضرير.

 <sup>(</sup>٣) الحديث - ١٠٧ - رواه مسلم (١: ٢١٨) عن ابن نمير ، بهذا الإسناد . ورواه البخاري بثلاثة أسانيد أخر عن هشام بن عروة (٥: ١٩٥ ، و٩: ٧٠ ، ٧٧) .

<sup>.</sup> يريد : أنعمله ابتداء من غير أن يسبق (٤) استأنف الشيء وائتنفه : أخذ أوله وابتدأه . يريد : أنعمله ابتداء من غير أن يسبق

<sup>(</sup>ه) الحديث – ١٠٨ – هو في (س ٣ : ٩٩ – ١٠٠٠) ، وفي (ع ٣ : ٧٤) . وقد ذكر الهيشمي في مجمع الزوائد (٧ : ١٩٤ – ١٩٥) نحوه بمعناه مختصراً قليلا ، من حديث أبي هريرة ، وقال : «رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح » .

#### ذڪر'

الإباحة للمرء أن يَسْأَل عن الشيء وهو خَبير به ، مِنْ غير أن يكون ذاك به استهزاءً

۱۰۹ – أخبرنا أبو يعلَى قال حدثنا حَوْثَرَةُ بن أَشْرَسَ (١) قال حدثنا حَمَّاد بن سَلَمَة عن ثابت عن أنس بن مالك ، قال : كَان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَدْخُل علينا ، ولي أَخْ صَغِير ، يُكُنَّى أبا عُمَيْر ، فقال : أبا عُمَيْر ، ما فعَلَ الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : أبا عُمَيْر ، ما فعَلَ النَّه برُ (٣٠٠) [ ٢٢ : ٢٢]

ESP

#### ذڪر ُ

الإخبار عمّا يجب على المرء من تَرْك التَكانُّف في دين الله بيا أُتُنكِّب (٤) عنه وأُغْضِيَ عن إبدائه

١١٠ - أخبرنا ابن ُ سَلْم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبرهيم قال

<sup>(</sup>١) هو حوثرة بن أشرس بن عون ، أبو عامر البصري ، ترجمه الحسيني في الإكال (ص ٢٩ – ٣٠) والحافظ في التعجيل (ص ١٠٩) ، ومن الرواة عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل ومسلم بن الحجاج في كتاب العلل ، وذكره ابن حبان في الثقات ، مات سنة ٢٣١.

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو عمير بن أبي طلحة الأنصاري ، مات صغيراً في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أخو أنس بن مالك لأمه .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ١٠٩ – رواه أحمد في المسند مطولا (١٤١١٦) عن عفان عن حماد عن ثابت . ورواه مراراً قبل ذلك مطولا ومختصراً من أوجه أخر ، أولها (١٢١٦٣) . ورواه البخاري (١٠: ٣٦٤ مختصراً، و٤٨١ – ٤٨٢ مطولا)، ومسلم (١٧١: ١٧١) من رواية أبي التياح عنأنس. «النغير» : تصغير «النغر» بضم النون وفتح الغين المعجمة ، وهو طائر يشبه العصفور ، أحر المنقار .

<sup>(</sup> ٤ ) « بما » واضحة في ( ع ) ، وفي ( س ع ) « مما » . وكلمة « تنكب » ، واضحة النقط في ( ع ) مع ضممة فوق التاء المثناة، و بنقطة تحت الباء الموحدة آخر الكلمة . ورسمت في ( س ع )

حدثنا بِشُر بن بكر عن الأوزاعي عن الزُّهري قال أُخبَّرني عامرُ بن سَمْد حدثنا بِشُر بن بكر عن الأوزاعي عن النه صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ أَعْظَمَ بن أَبِي وَقَاصٍ عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ أَعْظَمَ الناسِ فِي المسلمين جُرْماً مَنْ سَأَلَ (١) عن مسألةٍ لم تُحَرَّمُ ، فَحُرِّمَ (٢٦) على المسلمين من أجل مَسْألتِه (٣٠) .

250

#### ذِكُرُ

الخبر الدَّال على إباحة إظهار المرء بعضَ ما يُحْسِنُ من العِلم إذا صَحَّتْ نيتُه في إظهاره

المرا - أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتَيبة قال حدثنا حَرْمَلَةُ بن يحيى قال حدثنا ابن وَهْب قال أخبرنا يونس عن ابن شِهاب أن عُبيد الله بن عَبد الله بن عَبد الله بن عَبد الله أخبره أن ابن عباسٍ كان يحدِّث: أن رجلًا أنَى النبيَّ صلى الله

<sup>«</sup>سكت» ، ولكنها لم تضبط ولم تنقط في (س) ، فيحتمل أن تقرأ «تنكب» كما هنا ، ونقطت التاء بنقطتين فوقها في (ع) مع ضمة فوق السين ، فتعين أن تقرأ فيها «سكت» .

<sup>(</sup>١) في (ع) «من يسأَل» ، وأثبتنا ما في (س ع) ، وهو أيضاً نسخة بهامش (ع) ، وهو الموافق لكل الروايات التي رأيناها لهذا الحديث .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) في (  $\gamma$  ) «  $\gamma$  » بدون نقط ، وأثبتنا ما في (  $\gamma$  ) ، وهو نسخة مثبتة في (  $\gamma$  ) بين السطور ، وهو الموافق لسائر الروايات .

<sup>(</sup>٣) الحديث - ١١٠ - هو في (س ٣ : ٣١٣) ، و (ع : ٣ : ٣٣٢ - ٢٣٧) . ورواه أحمد في المسند ( ١٥٤٠) عن عبد الرزاق عن معمر ، و ( ١٥٤٥) عن سفيان بن عبينة ، كلاهما عن الزهري . ورواه البخاري ( ١٣ : ٢٢١) من طريق عقيل . ورواه مسلم ( ٢ : ٢٢١) من طريق إبرهيم بن سعد ، وابن عبينة ، ويونس ، ومعمر . ورواه أبو داود ( ٤٦١٠) من طريق ابن عبينة - : كلهم عن الزهري .

<sup>(</sup>١) « الظلة » ، بضم الظاء المعجمة : هي كل ما أظلك ، يريد : شبه السحابة يقطر منها السمن والعسل . « تنطف » بالنون والطاء المهملة المكسورة أو المضمومة : أي تقطر قليلا قليلا .

<sup>(</sup>٢) «يتكففون» : يمدون أكفهم إليها ليتناولوا .لم.

<sup>.</sup> الحبل » ( السبب » : الحبل .

<sup>(</sup> ٤ ) ما بين الحاصرتين ، من أول قوله « منها بأيديهم » إلى هنا ، سقط من نسخ ابن حبان ، والظاهر أنه سقط قديم ، أشير إليه في بعض النسخ ، في هذا الموضع : ففي هامش (ع) : « لعله سقط من هنا شيء » . و وضع في (ع) بين « يتكففون » و « فعلوت » كلمة « صح » نحط دقيق ، وكتب بهامشها : «كذا في الأصل وفي غيره » . والسياق ناقص دون هذه الزيادة ، بالبداهة ، فأثبتنا الكلام الناقص ، تماما للمعنى والسياق ، من رواية مسلم عن حرملة ، بهذا الإسناد ، فهو الوجه الذي روى منه ابن حبان .

<sup>(</sup> o ) في مسلم «ثم أخذ به رجل » ، بزيادة « به » في هذا الموضع . ولكنها لم تذكر في الأصول الثلاثة هنا . وكتب في (ع) علامة « صح» فوق كلمة « رجل » .

<sup>(</sup>٦) كلمة « به » ثابتة في هذا الموضع في (93) وصحيح مسلم ، ولم تذكر في (m) .

<sup>(</sup> ٧ ) لفظ مسلم « فلأعبرنها » .

<sup>(</sup> ٨ ) في (ع) «عبر » بدون الهاء . ولفظ مسلم «اعبرها» .

<sup>(</sup>٩) في (ع) «التي» ، وهو غير جيد . وما أثبتنا هو الذي في ( س ع ) وصحيح مسلم .

فالقرآنُ، حلاوتُه ولِينُه، وأمّا مَا يَتَكَفَّفُ الناسُ مِن ذلك فالمُسْتَكُرْبُ والمُسْتَقِلُ الْهُ، وأمَّا السَّبَبُ الواصلُ مِن السماء إلى الأرض فالحقُ الذي النه عليه، أَخَذْته فيُعلِيكَ الله، ثم يأخذُبه رجلُ مِن بعدَك فيعلُو به، ثم يأخذ به رجلُ من بعدَك فيعلُو به ثم يأخذ به رجلُ آخر فينْقطعُ به، ثم يُوصَلُ له فيعلُو ، فأخبِ ني يا رسول الله صلى الله يا رسول الله على الله عليه وسلم (٢): أَصَبْتَ بعضاً وأخطأتَ بعضاً ، قال : والله ، يا رسول الله ، لأتقسِم أن يا رسول الله ، لأتقسِم أن يا بالذي أخطأتُ ؟ قال : لا تُقسِم أن .

[70:8] (70)

5.50

#### ذِكُرُ

الحكم فيمن دَعَا إلى هُدًى أو ضَلالةً فاتُّبِعَ عليه

١١٢ – أخبرنا أبويملَى حدثنا يحيى بن أيوبالمَقَابرِ ي حدثنا إسمعيل

<sup>(</sup>١) في (س) وحدها « والمقل » . وفي صحيح مسلم « فالمستكثر من القرآن والمستقل » . وهي أصح وأوضح .

<sup>(</sup>٢) «صلى الله عليه وسلم» لم تذكر في (س) .

<sup>(</sup>٣) كلمة «أخطأت» لم تذكر في (س) ، وحذفها نقص في معنى الكلام .

<sup>(</sup>٤) الحديث – ١١١ – هو في (س ٣ : ٤٤٢ – ٢٤٥) ، و (ع ٣ : ٢٨٠ – ١٨٨) . ورواه مسلم (٢ : ٢٠٢) عن حرملة بن يحيى التجيبي «واللفظ له» ، ورواه بأسانيد أخر . ورواه أحمد (٢١١٣) عن يزيد عن سفيان بن حسين ، و (٢١١٤) عن عبد الرزاق عن معمر ، كلاهما عن الزهري ، بهذا الإسناد نحوه . ورواه البخاري (٢١ : ٣٧٩ – ٣٨١) من طريق يونس عن الزهري . وروي قبل ذلك قطعة منه من هذه الطريق (٢١ : ٣٤٥) . ورواه ابن ماجة ربح ٢٣٠١) من طريق ابن عيبنة عن الزهري .

بن جعفر أخبر بي العَلَاءِ عن أبيه (١) عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ دَعَى (٢) إلى هُدَّى كان له من الأجر مثل أُجُورِ مَن تَبِعه ، لا يَنْقُصُ من أُجورهم شيءٍ ، ومن دَعَى (٢) إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أ آثام مَن تبعه ، لا يَنْقُصُ ذلك من آثامهم شيء (٣).

450

#### ذڪرُ

البيان بأن على العالم أن لا 'يقْنِطَ عبادَ الله عن (٢) رحمة الله

١١٣ - سمعت أبا خَليفة يقول (٥): سمعت عبدَ الرحمن بن بكر بن

<sup>(</sup>١) العلاء : هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي ، بضم الحاء المهملة وفتح الراء ، نسبة إلى « الحرقة » ، وهم بنو حميس بن عامر ، من جهينة . والعلاء ثقة ، وثقه أحمد وغيره . وأبوه عبد الرحمن : تابعي ثقة معروف .

<sup>(</sup>٢) « دعا » رسمت بالألف في (ع) ، وهو أُجود . ورسمت « دعى » بالياء في ( س ع ) في الموضعين . ورسمت بالألف في الأصول الثلاثة في العنوان .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ١١٢ – هو في (س ٣ : ٥٧ – ٥٨) ، و (ع ٣٠٠ : ٣٨) . ورواه أحد في المسند (٩١٤٩) عن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر – أربعتهم عن إسميل بن جعفر . ورواه أيضاً أصحاب السنن ، كما في الفتح الكبير (٢ : ١٩٠٠) .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا هو في الأصول الثلاثة ، باستعال حرف « عن » مع فعل « قنط » بدل « من » .

<sup>(</sup>ه) كلمة «يقول» ثابتة وحدها في (ع) ، وهي كذلك في (ع) وكتب فوقها «قال» ، من غير بيان أنها نسخة ، وكتب بجوارها في (س) «قال» ثم ضرب عليها . فالظاهر أنها كانت في بمض النسخ غير الراجحة في رواية الكتاب .

الرَّبيع بن مُسْلِم يقول: سمعتُ الرَّبيع بن مُسلم () يقول: سمعتُ مُحدًا () يقول: سمعتُ أبا هريرة يقول: مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رَهُط من أصحابه وهم يضحكون، فقال: لو تعلمون ما أَعْلَمُ لَضَحِكُمُ فَقَالَ وَلَمُ لَعْلَمُ لَضَحِكُمُ فَقَالَ : إن الله يقول لك : لِمَ قَلَيلاً وَلَبَكَيْتُم كُثيرًا، فأتاه جبريل فقال: إن الله يقول لك : لِمَ فَلَيلاً وَلَبَكَيْتُم كُثيرًا، فأتاه جبريل فقال: سَدِّدُوا، وقار بُوا، وأَبْشِرُوا(). فَرَجَعَ إليهم فقال: سَدِّدُوا، وقار بُوا، وأَبْشِرُوا().

قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله «سَدِّدُوا» يريد به: كُونُوا مُسَدِّدينَ، والتَّسْدِيد: لزُوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعُ سنتِه. وقولُه «وقاربُوا» يريد به: لا تَحْمِلُوا على الأنْفُس من التَّشديد ما لا تُطيقُون.

254

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم الجمحي البصري : ثقة من شيوخ مسلم ، وقال أبو حاتم : «محله الصدق ، يحدث عن جده أحاديث صحاحاً » . وهو هنا يروي عن جده ، وجده : ثقة ، وثقه أحمد والعجلي ، وترجمه البخاري في الكبير (١/١/٢) .

<sup>(</sup>٢) محمد : هو ابن زياد الجمحي المدني سكن البصرة ، وقد عرف الربيع بن مسلم بالرواية عنه ، قال أبو داود : «هو أروى الناس عن محمد بن زياد» .

<sup>.</sup> كلمة «قال» لم تذكر في (ع) في هذا الموضع .

<sup>(</sup>٤) الحديث – ١١٣ – هو في (س ٣ : ٣٢١) ، و (ع ٣ : ٢٤٢). ورواه البخاري في الأدب المفرد (ص ٤٠) عن موسى ، وهو ابن إسمعيل التبوذكي : «حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة » ، فذكره بنحوه . وذكره السيوطي في الدر المنثور (٥ : ٣٣٠ – ٣٣١) منسوباً للأدب المفرد فقط . وذكره الحافظ في الفتح (١١ : ٢٥٧) عن صحيح ابن حبان فقط . ورواه أحمد في المسند (١٠٠٣) مختصراً ، عن عبد الرحمن ، هو ابن مهدي ، عن حماد ، هو ابن سلمة ، عن محمد بن زياد قال : «سمعت أبا هريرة يقول : سمعت أبا القاسم يقول : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ، ولبكيتم كثيراً ، ولكن سدوا ، وقاربوا ، وأبشروا » .

« وأبشروا » : فإن لكم الجنة إذا لَزِمْتُم طريقتي في النَّسْديد وقَارَبْـتُم في الأعمال.

# ذِكْرُ إباحة تأليف العالِم كُتُبَ الله جل وعلا

١١٤ - أخبرنا أبو يعلَى [حدثنا عبد الأَعْلَى (١)] حدثنا وَهبُ بن جَرير حدثني أبي (٢) قال سمعت يحيي بن أبوب (١) يحدّث عن يزيد بن أبي حَبيب (١) عن عبد الرحمن بن شُمَاسَة (٥) عن زيد بن ثابت ، قال :

<sup>(</sup>١) زيادة [حدثنا عبد الأعلى] ضرورية في الإسناد ، والظاهر أنها سقطت سهواً من الناسخين في هذا الكتاب ، وفاتت على قارئيه ، حين يسرعون القراءة ، بخداع الصوت ، إذ يقرأ القارئ – مثلا — «أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبد الأعلى» ؛ فالمقطع الأخير في كل مهما ألف مقصورة بعد لام ، فلا يتنبه السامع إلى عدم تكرار المقطع حين القراءة ، فيفوته نقص الشيخ الثاني من الإسناد . وإنما جزمنا بهذا النقص فيه ، ضرورة أن «وهب بن جرير » مات سنة ٢٠٦ ، وأبو يعلى الموصلي ولد سنة ٠٢٠ ، فحال أن يسمع منه ، وليس الحافظ أبو يعلى كذاباً حتى يدعي سماع رجل مات قبل أن يولد ، وحاشاه من ذلك . وحاشى أيمة الحديث النقاد أن يفوتهم مثل هذا إن وقع منه . ثم جزمنا بأن الشيخ المحذوف من الإسناد هو «عبد الأعلى » بأن الحافظ ابن عساكر روى هذا الحديث نفسه في تاريخ دمشق (١ : ١١٢) ، ضمن أسانيده ، من كتاب أبي يعلى ، من طريق أبي بكر محمد بن إبرهيم المقرئ «أخبرنا أبو يعلى الموصلي ، حدثنا عبد الأعلى ، هو ابن حماد ،

<sup>(</sup> ٢ ) وهب بن جرير : ثقة حافظ ، من شيوخ أحمد وابن المديني . وأبوه جرير بن حازم : ثقة معروف ، وثقه ابن معين وغيره ، وأخرج له ولابنه أصحاب الكتب الستة .

<sup>(</sup>٣) هو الغافقي المصري .

<sup>(</sup>٤) هو المصري ، وهو تابعي ثقة ، قال الليث : «يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا » ، وقال ابن سعد : «كان مفتي أهل مصر في زمانه ، وكان حليمًا عاقلا » .

<sup>(</sup>ه) هو عبد الرحمن بن شهاسة بن ذئب المهري المصري ، وهو تابعي ثقة ، وقال ابن سعد في الطبقات (٢٠٠/٢/٧) : «كان صالح الحديث» . و «شهاسة» ضبطه صاحب القاموس

# كنَّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نُوَّلِفُ القرآنَ من الرِّقَاعِ (١). [ ١ : ٤ ] [

534

ذِكُرُ

الحث على تعليم كتـــاب الله و إن لَم يتعلّم الإنسانُ بالتّمَام

١١٥ – أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حِبَّان أنبأنا عبد الله (٢) عن موسى بن عُليَّ بن رَبَاحٍ (٣) قال سمعتُ أبي يقول: سمعتُ عُقبة بن عامر الجُهَنِي

بضم الشين المعجمة وجواز فتحها مع تخفيف الميم وبعد الألف سين مهملة ، ولكن الحافظ في التقريب ضبطه بكسر الشين المعجمة في أوله ، وأظن أن هذا خطأ أو سهو .

- (١) الحديث ١١٤ هو في (ع ٣ : ٣٢٤) . ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١) الحديث ١١٤ ) من طريق أبي يعلى ، كما أشرنا آنفاً . ورواه قبل ذلك وبعده بأسانيد كثيرة . ورواه الترمذي (٤ : ٣٨٢) عن محمد بن بشار عن وهب بن جرير . ورواه الحاكم (٢ : ٢٠٥) من طريق إبرهيم بن عبد الله السعدي عن وهب بن جرير ، بهذا الاسناد . ورواه أحمد في المسند (٥ : ١٨٤ ١٨٥ طبعة الحلبي) عن يحيي بن إسحق عن يحيي بن أيوب . ورواه الحاكم أيضاً من طريق يحيي بن إسحق . كلهم رووه مطولا ، بزيادة في آخره : « فقال رسول الله عليه وسلم : طوبى الشام ، فقلنا : ولم ذاك ؟ فقال : إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحها عليها » . هذا لفظ أبي يعلى عند ابن عساكر . قال الترمذي : «حديث حسن غريب ، إنما نعرفه من حديث يحيي بن أيوب » . وقال الحاكم : «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . بن أيوب » . وقال الحاكم : «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .
- (٢) حبان ، بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة : هو ابن موسى المروزي . وعبد الله : هو ابن المبارك .
- (٣) موسى : ثقة ، وثقه أحمد وابن معين والعجلي والنسائي وغيرهم ، وقال أبو حاتم : كان رجلا صالحاً ، يتقن حديثه ، لا يزيد ولا ينقص » ، وقد ولي إمرة مصر سنة ١٦٠ ، ومات بالإسكندرية سنة ١٦٠ . وأبوه «علي بن رباح اللخمي » : مصري تابعي ثقة معروف . والمشهور في اسمه التصغير بضم العين ، و بعضهم يقوله بفتحها .

يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصَّفَة ، فقال : أَيْكُمْ يُحِبُ أَن يَغْدُو إلى بُطْحَانَ أو العَقِيقِ (١) فيَا يِيَكُلَّ يومِ بناقَتَيْن كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْن (١) ، يَأْخُذُها في غير إثم ولا قطيعة رَحِم ؟ قالوا: كُوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْن أَنهُ عَلَيه وسلم : ٢٠٠ كُلَّنا يا رسول الله عليه وسلم : ٢٠٠ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٢٠٠ فَلَان يَغْدُو أَحدُ كُم إلى المسجد فيتعلَّم آيتَيْن من كتاب الله ، خير له من فلكن ، وثلاث خير من عدادِهِن (٣) من ناقَتَيْن ، وثلاث خير من ثلاث ، وأرْبَع خير من عدادِهِن (٣) من الإبل (١) .

ESP

قال أبو حاتم: هذا الخبر أُضْمِر فيه كُلة ، وهي: لو تَصَدَّق بها. يريد بقوله « فيتعلَّمَ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتَيْن وثلاث » لو تَصَدَّق بها . لأنَّ فَضْلَ تعلَّم آيتين من كتاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث بها . لأنَّ فَضْلَ تعلَّم آيتين من كتاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث وعدَادِهِنَّ من الإبل لو تَصَدَّق بها ، إِذْ مُحَال أن يُشَبَّه مَن تعلَّم آيتين من كتاب الله في الأجر عَنْ نال بعض حُطام الدنيا . فصَحَ عا وصفت صحَدَّة ما ذَكرت .

<sup>(</sup>١) «بطحان» ، بضم الباء وسكون الطاء وتخفيف الحاء المهملتين وآخره نون ، و «العقيق» : واديان بالمدينة ، وهما أحد أوديتها الثلاث ، ثالثها : «قناة» . انظر ياقوت (٢: ٢١٦) .

<sup>(</sup> ٢ ) الناقة الكوماء : المشرفة السنام العاليته . والزهراء : السمينة من النوق التي تميل إلى البياض من كثرة السمن . وهما من خيار مال العرب . وقد قلبت الهمزة في كل مهما واواً في التثنية .

<sup>(</sup>٣) «عدادهن» بكسر العين : أي مثلهن ، وهو مفرد ، وفي كثير من الروايات : «أعدادهن» بالهمزة في أوله ، وهو جمع «العداد» . انظر اللسان .

<sup>(</sup> ٤ ) الحديث - ١١٥ - رواه أحمد في المسند ( ١٧٤٨٠ ) عن أبي عبد الرهن عبد الله بن يزيد المقرئ . ومسلم ( ١ : ٢٢٢ ) من طريق الفضل بن دكين . وأبو داود ( ١٤٥٦ ) من طريق ابن وهب - ثلاثتهم عن موسى بن علي ، بهذا الإسناد ، بنحوه .

بن إبرهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كَثير عن زيد بن بن إبرهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كَثير عن زيد بن سلّام عن جده () عن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعلّموا القرآن ، فإنه يأتي يوم القيامة شافعاً لأصحابه ، وعليكم بالزّهر اوين : البقرة وآل عمران ، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ، أو كأنهما غيايتان () ، أو فر قان من طير () ، تُحاجّان عن أصحابهما ، وعليكم بسُورة البقرة ، فإن أخذها بركة ، وتر كها حَسْرَة ، ولا يَسْتَطِيعُها البَطلة (١٠) . (٨٠)

----

#### ذِكُرُ

الإخبار عمّا يجب على المرء من تعلُّم كتاب الله جل وعلا والله واتباع ما فيه عند وقوع الفتن ِ خاصَّةً

# ١١٧ – أخبرنا أحمد بن علي بن الْمُثَنَّى قال حدثنا عثمان بن أبي شَيْبَةَ

<sup>(</sup>١) زيد بن سلام بن أبي سلام : ثقة صدوق . وجده «أبو سلام ممطور الحبشي » : شامي تابعي ثقة ، قال ابن ماكولا : «ليس هو من الحبشة ، إنما هو منسوب إلى بطن من حمير » . (٢) «غيايتان » : بياءين تحتيتين ، بينهما ألف ، قال ابن الأثير : «الغياية : كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه ، كالسحابة وغيرها » .

<sup>(</sup>٣) هُ فرقان » : بكسر الفاء وسكون الراء ، تثنية « فرق » ، وهي القطعة من الغنم ونحوها .

<sup>(</sup>٤) الحديث – ١١٦ – رواه الحاكم (١: ١٥٥) من طريق سعيد بن أبي هلال عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي أمامة . وهكذا وقع في المستدرك ومختصر الذهبي المطبوعين والمختصر المخطوط . وعندي أنه خطأ قديم من الناسخين ، سقط منهم «عن جده» أو «عن أبي سلام» ، لأن زيد بن سلام متأخر ، لا يروي عن أبي أمامة ولا يكاد . وليس هذا نما يخنى على الحاكم أو الذهبي . ورواه مسلم (١: ٢٢٢) من طريق معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام : «أنه شمع أبا سلام يقول : حدثني أبو أمامة الباهلي» فذكره بنحوه .

قال حدثنا جَرِير بن عبد الحميد عن مِسْعَر بن كِـدَامٍ (') عن عمرو بن مُرَّةً عن عمرو بن مُرَّةً عن عبد الله بن الصَّامِتِ ('') عن حُدَيْفَة ('') ، قال : قلتُ : يا رسول الله ، ٢٠٨ هل بَعْدَ هذا الخير الذي نحن فيه مِنْ شَرِّ نَحْذَرُه ؟ قال : يا حذيفة ، على بَعْدَ هذا الخير الذي نحن فيه مِنْ شَرِّ نَحْذَرُه ؟ قال : يا حذيفة ، على بَعْدَ الله ، فتعامَّه (') ، واتَبِع ما فيه ، خيرًا لك ('') .

ذِكُرُ

البيان بأنَّ مِن خيرِ الناس مَن تعلُّم القرآن وعَلَّمه

رَجَاءِ الفُدَانِي (٦) أخبرنا الفضل بن الحُبَابِ الجُمَحِي حدثنا عبد الله بن رجاءِ الفُدَانِي (٦) أخبرنا شعبة عن علقمة بن مَر ثَدٍ عن سَعْد بن

<sup>(</sup>١) مسعر بن كدام بن ظهير الروّاسي : ثقة حجة ، قال ابن عيينة : «كان من معادن الصدق » . «مسعر » : بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين . «كدام » : بكسر الكاف وتخفيف الذال المهملة . «طهير » : بالتصغير . «الرواسي » : بفتح الراء وتشديد الواو .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن الصامت الغفاري : تابعي ثقة ، وهو ابن أخي أبي ذر .

<sup>(</sup>٣) هو حذيفة بن اليمان ، الصحابي الجليل المشهور .

<sup>( £ )</sup> في (ع ) « تعلمه » بدون الفاء . وهي ثابتة في ( س ع ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث – ١١٧ – هو في (س ٣ : ٢٦٤). و (ع ٣ : ٢٠١). وهو مختصر من حديث طويل ، رواه أبو داود (٤٢٤٦) من طريق نصر بن عاصم عن اليشكري عن حذيفة . ورواه الحاكم (٤ : ٣٣٤) من طريق حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة . قال الحاكم : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . ووافقه الذهبي . وروى أحمد بعضه في المسند (٥ : ٣٠٤ طبعة الحلبي) من طريق علي بن زيد عن اليشكري عن حذيفة .

<sup>(</sup>٦) هو ثقة من شيوخ البخاري ، أخرج له في الصحيح ، ووثقه يعقوب بن سفيان وابن حبان . « الغداني » : بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة ، نسبة إلى « بني غدانة بن يربوع بن حنظلة » .

عُبيدة (١) عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِي (٢) عن عثمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير كم من تعلَّم القرآن وعَلَّمه. قال أبو عبد الرحمن: فهذا الذي أَقْعَدَ في هذا المَقْعَدَ (٣) [٢:١]

SIMP

# ذِكْرٌ الأمر باقتناء القرآن ِ مع تعليمه

# ١١٩ - أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةً (١)

<sup>(</sup>١) «سعد» بفتح السين وسكون العين ، ووقع في (ع) «سعيد» ، وهو خطأ واضح من الناسخين ، وليس هذا الحديث فيها وقع إلينا من أجزاء من كتاب ابن حبان ، حتى نستطيع أن نعرف من الخطأ ؟ أمن الناسخين القدماء ، أم من ناسخ كتاب (الإحسان) ؟ والحديث حديث سعد بن عبيدة عند كل من أخرجه . وهو تابعي ثقة كثير الحديث ، روى له أصحاب الكتب الستة .

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الرحمن السلمي : هو عبد الله بن حبيب المقرئ ، وهو تابعي ثقة من كبارهم ، سمع عثمان وعلياً وابن مسعود ، كما جزم به البخاري ، وأقرأ الناس القرآن في إمرة عثمان إلى زمن الحجاج ، نحو ، 4 سنة أو أكثر . وهذا هو ما أشار إليه بقوله عقب الحديث : « فهذا الذي أقعدني هذا المقعد » . يريد أن الفضل الذي في الحديث لمن تعلم القرآن وعلمه ، هو الذي حمله على أن يقرئ الناس و يعلمهم ، رجاء أن يكون من خيرهم .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ١١٨ – رواه أحمد في المسند (٢١٤ ، ١٦٣) ، والبخاري (٩: ٣ – ٦٦ ) من طريق سفيان عن طريق سفيان عن طريق سفيان عن طريق سفيان وشعبة عن علمة عن سعد علمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن . ورواه (٥٠٠) من طريق سفيان وشعبة عن علمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن . وحقق الحافظ في الفتح أن هذا من المزيد في متصل الأسانيد . وانظر ما كتبنا في تحقيقه في شرحنا على المسند .

<sup>(</sup> ٤ ) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبرهيم بن عبَّان ، وهو ثقة حافظ كبير ، روى عنه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وغيرهم .

حدثنا زيد بن حُبَاب (۱) عن موسى بن عُلَيِّ قال أسمعت أبي يقول سمعت أبي عُول سمعت عُفْبة بن عامر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعلَّموا القرآن واقتَنُوه ، فوالذي نفسي بيده لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصَّياً من اللَّخَاضِ (۲) في المُقُلِ (۳).

#### ذڪرُ

الزجر عن أن لَّا يستغنيَ المره بما أُوتيَ من كتاب الله جل وعلا

١٢٠ – أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتيبة قال حدثنا يزيد بن مَوْهَب (\*)
 قال حدثنا الليث (\*) عن ابن أبي مُلَيْكَة عن عُبيد الله بن أبي نَهيك (\*)

<sup>(</sup>١) «حباب» بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء أخرى. وزيد هذا : ثقة من أثبات مشايخ الكوفة ، روى عنه أحمد بن حنبل وابن المديني وغيرهما .

<sup>(</sup> ٢ ) المخاض : امم للنوق للحوامل ، واحدتها «خلفة » بفتح الحاء والفاء بينهما لام مكسورة . و « العقل » بضمتين : خمع «عقال » ، وهو الحبل الذي يعقل به البعير .

<sup>(</sup>٣) الحديث -- ١١٩ - رواه أحمد في المسند مطولا ( ١٧٤٣٣ ، ١٧٤٦٦) من طريق قباث بن رزين عن علي بن رباح ، وفيه لفظ «واقتنوه». ورواه أيضاً مطولا ليس فيه هذا اللفظ ( ١٧٣٨٨) من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى بن علي عن أبيه . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧ : ١٦٩) ، ونسبه لأحمد والطبراني ، ولكنه لم يذكر الرواية التي فيها «واقتنوه». وقال : «ورجال أحمد رجال الصحيح» ، فهو بهذا يشير إلى رواية عبد الله بن المبارك .

<sup>(</sup>٤) هـ يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب ، أبو خالد الرملي الزاهد ، وكان «ثقة جداً » كما قال بقى بن مخلد .

<sup>(</sup>ه) هو الليث بن سعد الإمام المصري .

<sup>(</sup>٦) «نهيك» بفتح النون وكسر الهاء . و «عبيد الله» هذا : ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، باسم «عبيد الله» مصغراً ، كما في هذه الرواية ، بل كما في أكثر الروايات ، وقيل في الشقات ، بالتكبير . وزعم الحاكم في المستدرك (١: ١٩٥٥) أنهما «أخوان تابعيان» . وهذا محتمل ، ولكني لم أجد ما يؤيده .

Sigh

عن سعد بن أبي وقاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ليس مِنَّا مَن لَّم يَتَغَنَّ بالقرآن (١) .

قال أبو حاتم : معنى قوله صلى الله عليه وسلم « ليس مِنَّا » في هذه الأخبار — : يريد به : ليس مِثْلَنَا في استعال هذا الفعل ، لأنَّا لا نفعله ، فمن فَعَل ذلك فليس مِثْلُنَا (\*).

#### ذِكْرٌ

وصف مَنْ أُعْطِيَ القرآنَ والإيمانَ ، أو أُعْطِيَ أحدَها دونَ الآخَر

۱۲۱ – أخبرنا عِمْرانُ بن موسى بن مُجَاشِع حدثنا العباس بن الوليد النَّرْسِي (٣) حدثنا مُعْتَمِرُ بن سليمان قال سمعتُ عَوْفًا (١) يقول سمعتُ

<sup>(</sup>۱) الحديث – ۱۲۰ – هو في (ع ۲ : ۱۷۰). ورواه أبو داود (۱۲۹) عن أبي الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن موهب ، ثلاثتهم عن الليث بن سعد ، به . ورواه أحمد في المسند (۱۵۱۲) عن حجاج وأبي النضر ، كلاهما عن الليث . ورواه الحاكم (۱ : ۲۹۰) من طريق يحيى بن بكير وقتيبة عن الليث . ورواه أحمد (۲۲۲۱ ، ۲۹۹۹) ، وأبو داود (۱۲۷۰) والحاكم (۱ : ۲۹ ، ۲۹۹ ) من أوجه أخر . قال الحاكم : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) فسر ابن حبان ، في العنوان ، «لم يتغن» بأنه لم يستغن . وهو تأول بعيد ، سبقه إليه وكيع ، في رواية المسند (١٤٧٦) ، وقد رجحنا هناك ما ذهب إليه الشافعي وغيره ، بأن معناه تحسين القراءة وترقيقها . وانظر أيضاً كلام الحطابي في ذلك في معالم السنن (رقم ١٤١٩ مع محتصر المنذري) .

<sup>(</sup>٣) عباس بن الوليد : ثقة من شيوخ البخاري ومسلم . «النرسي» ، بفتح النون وسكون الراء وبالسين المهملة : نسبة إلى «نرس» ، وهو نهر من أنهار الكوفة ، عليه عدة قرى .

<sup>(</sup>٤) عوف : هو ابن أبي خميلة العبدي ، المعروف بالأعرابي .

قسَامَة ،، هو ابنُ زُهَيْر (') ، يحدّث عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : مَثَلُ مَن أُعْطِيَ القرآنَ والإيمانَ كَمثَل أُثْرُجَّة ، طَيّبِ الطَّعْم طَيّبِ الرّبيح (٢) . ومَثَلُ مَن لَم يُعْطَ القرآنَ ولم يُعْطَ الإيمانَ كَمثَل الحَنْظَلة ، مُرَّة الطَّعْم لا ريح لها . ومَثَلُ مَن أُعطي الإيمانَ ولم يُعْطَ القرآن كَمثَل التَّمْرة ، طَيّبة الطَّعْم ولا ريح لها . ومَثَلُ مَن أُعطي يُعْطَ القرآنَ كَمثَل التَّمْرة ، طَيّبة الطَّعْم ولا ريح لها . ومَثَلُ مَن أُعطي الرِّيح الله القرآنَ ولم يُعْطَ الإيمانَ كَمثَل الرَّيْحَانَة ، مُرَّة الطَّعْم طَيّبة الرِّيح (٣) . القرآنَ ولم يُعْطَ الإيمانَ كَمثَل الرَّيْحَانَة ، مُرَّة الطَّعْم طَيّبة الرِّيح (٣) .

KSISP

#### ذِكُرُ

# نَفْيِ الضَّلَال عن الآخِذِ بالقرآن

١٢٢ - أخبرنا الحسن بن سُفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة الله عن سَعِيد بن أبي سَعْيد حدثنا أبو خالد الأَحْمَرُ (١) عن عبد الحميد بن جعفر عن سَعِيد بن أبي سَعيد

<sup>(</sup>١) «قسامة» : بفنح القاف وتخفيف السين المهملة ، وهو ابن زهير المازني البصري ، تابعي ثقة ، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ١٤٧/ ) و روى توثيقه عن ابن معين . (٢) كذا في (ع) بتذكير «طيب» ، وهي صفة للأترجة .

<sup>(</sup>٣) الحديث - ١٢١ - لم أجده في شيء من الدواوين من هذا الوجه . وهو ثابت صحيح بمعناه و بقريب من لفظه ، في الصحيحين وغيرهما ، من طريق قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى . فرواه أحمد في المسند (٤: ٣٩٧ ، ٣٩٤ - ٤٠٤ ، ٢٠٨ طبعة الحلبي) . والبخاري (٩: ٨٥ - ٥٩ ، ٢٨ - ٧٨ ، ٢٨١ ) . وأبو داود ٨٥ - ٥٩ ، ٢٨ - ٨٧ ) . وأبو داود (٢: ٤٨٠) . والترمذي (٤: ٣٠٠ ) . وابن ماجة (٢: ٤٨) : كلهم من حديث قتادة عن أنس عن أبي موسى . وانظر الترغيب والترهيب (٢: ٢٠٦) .

<sup>( ؛ )</sup> أبو خالد الأحمر : هو «سليهان بن حيان » ، بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء التحتية ، وهو ثقة ثبت صاحب سنة .

المَقْبُرِي عن أَبِي شُرَيْجِ الخُزَاعِي، قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أَبْشِرُوا وأَبْشِرُوا (١) ، أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَن لا إِلله إِلا الله وأَ نِي رسولُ الله ؟ قالوا: نعم قال : فإن هـذا القرآنَ سَبَبُ (٢) ، طَرَفُهُ بِيَدِ الله ، وطَرَفُه بأيديكم ، فتَمَسَّكُوا به ، فإنَّكم لن تَضِلُوا ولن تَهْلَكُوا بيمَ الله ، وطَرَفُه بأيديكم ، فتَمَسَّكُوا به ، فإنَّكم لن تَضِلُوا ولن تَهْلَكُوا بع ، فإنَّهُ بأيديكم ، في أَبْدًا (٢) .

#### ِنَے ذکرُّ

إثباتِ الهُدَى لَمَنِ اتَّبَعِ القرآنَ ، والضَّلالةِ لمن تَرَكه

۱۲۳ — أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفّان (١) حدثنا حسّان بن إبرهيم (٥) عن سعيد بن مَسْرُ وق (١) عن يزيد بن حَيَّان (٧) عن زيد بن أَرْقَم ، قال: دخلنا عليه (٨) ، فقلنا له : لقد

<sup>(</sup>١) هكذا في (٤) « وأبشروا » ، وتوجه بأنها للتوكيد .

<sup>(</sup>٢) السبب : الحبل .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ١٢٢ – هو في مجمع الزوائد (١: ١٦٩) ، ولكن ليس في أوله «أبشروا وأبشروا» ، وقال : «رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح». ووقع فيه اسم الصحابي «ابن شريح»، وهو خطأ مطبعي فيما أرى .

<sup>(</sup>٤) هو عفان بن مسلم الصفار ، ثقة حافظ من شيوخ أحمد والبخاري .

<sup>(</sup>ه) «بن عبد الله الكرماني»: ثقة ، أخرج له الشيخان وغيرهما .

<sup>. (</sup>٦) هو الثوري ، والد «سفيان الثوري» ، وهو ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة .

<sup>(</sup> ٧ ) يزيد بن حيان أبو حيان التيمى الكوفي : تابعي ثقة من قدماء أهل الكوفة . و «حيان » في اسم أبيه وفي كنيته : بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء التحتية .

<sup>(</sup>  $_{\Lambda}$  ) الذي يقول  $_{\alpha}$  دخلنا عليه  $_{\alpha}$  هو يزيد بن حيان ، دخل ومعه غيره على زيد بن أرقم .

رأيت خَيْرًا ، صَحِبْت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصَلَيْت خُلْفَه ، ٢١٠ فقال : إني تارك فيكم فقال : إني تارك فيكم كتاب الله ، هو حَبْلُ الله ، مَنِ اتَّبِعه كان على الهُدَى ، ومن تَركه كان على الصلالة (٢) [٢:١]

#### ذڪر'

البيان بأن القرآن مَن جعله أمامَه بالعمل قادَه إلى الجنة ومن جعله وراء ظَهْره بِتَرْكِ العمل ساقَه إلى النار

١٢٤ – أخبر نا الحسين بن محمد بن أبي مَعْشَر بحَرَّانَ حدثنا محمد بن أبي مَعْشَر بحَرَّانَ حدثنا محمد بن العَرْب (٢) عن الأَعْمَش (١) بن العلاء بن كُرَيْب (٢) حدثنا عبدُ الله بن الأَجْلَيح

<sup>(</sup>١) الحديث - ١٢٣ - أصل الحديث قصة مطولة ، وهذه القطعة هنه تذكر في بعض رواياته كاملة ومختصرة ، وتزيد الروايات بعضها على بعض . وهذه القطعة بنصها رواها مسلم (٢: ٢٣٨) ضمن رواية مطولة ، رواها عن محمد بن بكار بن الريان عن حسان بن إبرهيم ، بهذا الإسناد . وأصل القصة المطولة رواه أحمد (٤: ٣٦٦ - ٣٦٧ طبعة الحلبي) ، ومسلم (٢: ٣٣٧ - ٣٣٨) من طريق أبي حيان التيمي يحيى بن سعيد بن حيان عن عمه يزيد بن حيان . وروى الدارمي بعضها من طريق أبي حيان أيضاً . وروى الترمذي بعضها (٤: ٣٤٣) من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقي .

<sup>(</sup>٢) هو أبو كريب ، وهو حافظ ثقة ، من شيوخ أصحاب الكتب الستة ، وروى عنه أيضاً أبو حاتم وأبو زرعة وعبد الله بن أحمد .

<sup>(</sup>٣) هو الكندي ، ذكره ابن خبان في الثقات ، وقال أبو حاتم والدارقطني : « لا بأس به » .

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن مهران ، بكسر الميم وسكون الهاء ، الأعمش ، إمام ثقة معروف .

عن أبي سفيان (') عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القرآنُ شَا فِع مُ مُشَقَّع '' ، ومَاحِل' مُصَدَّق ('') ، مَن جعله أِماهَ ه قادَه إلى الجنة ، ومن جعله خَلْفَ ظهره ساقَه إلى النار ('') .

[ Y: 1 ] ( Y )

قال أبو حاتم : هذا خبر مره لفظه مَن جَهِلَ صناعَة العِلْم أن القرآنَ عَجْمُولُ مَن بُوبُ . وليس كذلك ، لكن لفظه مما تقُول في كُتُبنا : أنَّ العربَ في لغتها تُطْلِقُ اسمَ الشيء على سَبَبِه ، كما تُطْلِقِ اسمَ السَّبَب

<sup>(</sup>١) هو طلحة بن ذافع مولى قريش ، تابعي ثقة ، وكان الأعمش راويته . تكلموا في روايته عن جابر ، وأنها صحيفة ، وأنه لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث ، جزم بذلك علي بن المديني ، تبع فيه شعبة وابن عيينة ، وذكر الحافظ في التهذيب أن البخاري لم يخرج له عن جابر سوى أربعة أحاديث ، وقال : «وأظنها التي عناها شيخه ابن المديني » ! ولكن المتأمل في ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (٣٤٧/٢/٢) يوقن بصحة حديث أبي سفيان عن جابر ، فقد روى البخاري بإسناده هناك «عن الأعمش عن أبي سفيان : جاورت جابراً ستة أشهر بمكة » . وروى بإسناده أيضاً : «قال أبو سفيان : كنت أحفظ ، وكان سليان اليشكري يكتب – يعني عن جابر » .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) قال ابن الأثير : «أي خصم مجادل مصدق ، وقيل : ساع مصدق ، من قولم : مل بفلان ، إذا سعى به إلى السلطان . يمني : أن من اتبعه وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة ، ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا ترك العمل به  $\gamma$  .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ١٢٤ – ذكره المنذري في الترغيب (٧: ٢٠٧) ، ونسبه لصحيح ابن حبان . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢١٨٢) ، ونسبه إليه وإلى البيهقي في الشعب . وأشار إليه الهيشمي في مجمع الزوائد (١: ١٧١) بعد أن ذكر نحو معناه موقوفاً على ابن مسعود ، ونسبما للبزار ، وقال : «ورجال حديث جابر المرفوع ثقات» . وقد جاء بهذا اللفظ أيضاً مرفوعاً من حديث ابن مسعود ، ذكره الهيثمي في الزوائد (٧: ١٦٤) ، وقال : «رواه الطبراني ، وفيه الربيع بن بدر ، وهو متروك» . ونسبه السيوطي مع حديث جابر البيهقي في الشعب أيضاً .

على الشيء . فلماً كان العمل ُ بالقرآن قادَ صاحبَه إلى الجنة ، أُطْلِقَ اسمُ ذلك الشيء ، الذي هو القرآن ، على سَبَيِه ، الذي هو القرآن ، لا أنَّ القرآن َ يكونُ مخلوقاً .

### ذِكر ُ

إباحة الحَسَد لمن أُوتِي كتابَ الله تعالى فقامَ به آناء الليلِ والنهارِ

۱۲۵ — أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عَوْن حدثنا ابنُ أبي عُمر العَدَني (۱) حدثنا سفيان (۲) عن الزُّهري عن سالم عن أبيه (۳) ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حَسَد إلّا في اثنتين: رجل آتاهُ الله القرآنَ ، فهو يقومُ به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالًا ، فهو يُنفِقُ منه آناء الليل وآناء النهار (۱) . (۲) [۲:۱]

<sup>(</sup>١) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني الحافظ ، نزيل مكة ، وهو ثقة ، أخرج له مسلم ، وترجمه البخاري في الكبير (٢٦٥/١/١) ، وذكره ابن حبان في الثقات .

<sup>(</sup>٢) سفيان : هو أبن عيينة .

<sup>(</sup>٣) سالم : هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٤) الحديث - ١٢٥ - رواه أحمد في المسند (٥٥٥) عن ابن عيينة ، بهذا الإسناد . وآخره بلفظ : «فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار » . ورواه أيضاً بنحوه (٤٩٢٤) ، ٢١٨٥ من طريق معمر عن الزهري . ورواه بمعناه مطولا (٢١٦٧) من رواية نافع عن ابن عمر . ورواه البخاري (١٣٠ : ١٩٤٤) من طريق سفيان . و (٩ : ٥٥) من طريق شعيب . ورواه مسلم (١ : ٢٢٤) من طريق سفيان ومن طريق يونس - كلهم عن الزهري . وسيأتي عقب هذا من رواية يونس . وقد مضى معناه من حديث ابن مسعود (رقم ٩٠) .

### ذِكرُ

البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم « فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار » أراد به : فهو يتصدق به

۱۲٦ – أخبرنا ابن تُتيبة حدثنا حَرْمَلة حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاحَسَدَ إلّا على اثنتين : رجل آتاه الله هذا الله عليه أناء الله والنهار ، ورجل أعطاه الله مالًا ، فتصدَّق به آناء الليل والنهار ، ورجل أعطاه الله مالًا ، فتصدَّق به آناء الليل وآناء النهار (۱) . (۲) [۲:۲]

#### ذِكُرُ

الخَبَر المُدْحِضِ قولَ مَن زَعم أنّ الخلفاء الراشدين والكبارَ من الصحابة غيرُ جائزِ أن تَيغْفَىٰ عليهم بعضُ أحكام الوُضوء والصلاة

المُمَّنَّ المُمَّنَّ المُمَّنَّ المُمَّنَّ عبد الهمداني قال حدثنا محمد بن المُمَّنَّ المُمَّنَّ المُمَّنَّ عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعتُ (٢) أبي قال حدثنا حدثنا حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن حُسين المُعَلِّم أن يحيى بن أبي كَثير حدَّثه عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن

وأبوه عبد الوارث بن سعيد العنبري : أحد الحفاظ الأعلام ، وكان ثقة حبَّة .

<sup>(</sup>١) الحديث – ١٢٦ – هو مكرر ما قبله . ورواه مسلم (١ : ٢٧٤) عن حرملة بن يحيى ، بهذا الإسناد . ورواه أخد في المسند (٦٤٠٣) عن عثمان بن عمر عن يونس ، به . (٢) عبد الصمد : ثقة مأمون ، روىعنه أخد ويحيى وابن المديني وغيرهم ، وأخرج له الجماعة .

عن عطاء بن يَسَارِ عن زيد بن خالد الحُهَنِي : أنه سأل عثمانَ بن عقّان عن الرجل إِذا جَامَعَ ولم يُنزل ؟ فقال : ليس عليه شيء ، ثم قال عثمانُ : سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فسألتُ بعد ذلك علي تن أبي طالب والزّبير بن العوّام وطلحة بن عُبيد الله وأبي بن كَعْب ؟ فقالوا مثل ذلك ، قال أبو سكمة : وحد ثني عُروة بن الزّبير : أنه سأل أبا أيوب الأنصاري ؟ فقال مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (١٠) .

559

<sup>(</sup>١) الحديث - ١٢٧ - هو في (٤ ٣ : ٥ ا ٤) . ورواه أحمد في المسند (٤٤٨) عن عبد الصمد عن أبيه . وكذلك رواه مسلم (١: ١٠٦) من طريق عبد الصمد . ورواه البخاري (١: ٣٣٨ - ٣٤٠) من طريق عبد الوارث . ورواه أحمد أيضاً بنحوه (٤٥٨) من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير . وكذلك رواه البخاري (١: ٢٤٧) من هذه الطريق . ورواه البيهقي في السنن الكبرى (١: ١٦٤ - ١٦٥) من الطريقين .

آب الإيان الأياب الفيطرة

المراح الخسين بن عبد الله بن يزيد القطّان حدثنا موسى بن مروان الرَّقِي عن الزُّهْري بن مروان الرَّقِي عن الزُّهْري عن أَبِي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن مُمَيْد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفِطرَةِ ، فأبوَاهُ يُهُوَّدَانِه ، ويُنَصِّرانِه ، ويُعَجِّسَانِه (٣٥) [٣: ٣٥]

(١) من شيوخ أبي داود وابن ماجة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، له ترجمة في تاريخ بغداد (١٣) : ٤١) .

<sup>(</sup> ٢ ) من شيوخ أحمد بن حنبل ، وهو ثقة ، ترجمه البخاري في الكبير ( ٤ / ٢ / ١١ ) ، وقال : « سمع الأوزاعي » ، وقال ابن سعد في الطبقات ( ٧ / ٢ / ١٧٣ ): « كان ثقة مأموناً » .

<sup>(</sup>٣) الحديث - ١٢٨ - هو في (س ٣ : ١١٧ - ١١٨) ، و (ع ٣ : ٨٨) . وهو حديث صحيح مشهور عن أبي هريرة ، رواه عنه غير واحد من التابعين ، مطولا ومختصراً . وقد رواه ابن حبان هنا بأربعة أسانيد ، مطولا ومختصراً : هذا الإسناد ، من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، و (١٢٩) من طريق يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . و (١٣٠) من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . و (١٣٠) من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . و رواه الأعمة في دواوينهم . وسنشير إلى ما جمعنا من طرقه في هذا الموضع مرة واحدة . ثم نشير إلى بعض تخريجه عند كل إسناد في هذا الكتاب ، إن شاء الله .

#### ذِكُرُ

# إثبات الألفِ بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها

# ١٢٩ - أخبرنا عمر بن محمد الهَمداني حدثنا محمد بن إسمعيل البُخَاري

فهذا الإسناد الذي هنا قد ذكر الحافظ في الفتح (٣: ١٩٧) أنه « أخرجه الذهلي في الزهريات ، من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة » . ولم أجده من هذا الوجه إلا في ابن حبان وفي إشارة الحافظ هذه .

ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . وروايته عند الطيالسي (٢٣٥٩) عن ابن أبي ذئب ، ابن أبي ذئب ، وفي المسند (٢٠١١) ، والبخاري (٣٠١ - ١٩٩١ فتح ) من طريق ابن أبي ذئب ، والبخاري (٣٠١) ، و ٢٠٤٨) ، ومسلم (٢٠١ : ٣٠١) من طريق يونس : كلاهما عن الزهري .

و رواه الزهري أيضاً عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . وروايته في المسند (٧١٨١) عن عبد الأعلى ، و (٧٦٩٨) عن عبد الرزاق ، ومسلم (٣٠١ : ٣٠١) من طريقهما ، وابن حبان (١٣٠) من طريق عبد الرزاق : كلاهما عن معمر عن الزهري ، وعند مسلم (٣٠ : ٣٠١) من طريق محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري . وكذلك رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . وروايته عند الخطيب في تاريخ بغداد (٣٠ : ٣٠٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة .

ورواه الأعرج عن أبي هريرة . وروايته عند مالك في الموطأ ( ص ٢٤١ ) عن أبي الزناد عن الأعرج ، وعند أبي داود (٤٧١٤) ، وابن حبان (٣٣١) ، كلاهما من طريق مالك .

ورواه همام بن منبه عن أبي هريرة . وروايته في المسند (٨١٦٤) عن عبد الرزاق ، وعند البخاري ( ١١ : ٣٠٢ ) ، ومسلم ( ٢ : ٣٠٢ ) من طريق عبد الرزاق ، عن معمر عن همام بن منبه .

ورواه أبو صالح عن أبي هريرة ، وروايته عند الطيالسي (٢٤٣٣) . وأحمد في المسند ( ٩٣٠٦ . ٩٣٠٠ ) . وارحم في المسند ( ٣٠١ - ٩٣٠٠ ) ، والترمذي ( ٣ : ١٩٧ – ١٩٧ ) ، والترمذي ( ٣ : ١٩٧ – ١٩٨ ) ، وأبي نعيم في الحلية ( ٩ : ٢٦ ) ، كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح . وعند ابن حبان (١٢٩) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه .

ورواه طاوس عن أبي هريرة . وروايته في المسند (٧٧٨٧) ، والحلية (٩: ٢٢٨) ، كلاهما من طريق عمرو بن دينار عن طاوس . وفي المسند (٣٤٥) من طريق قيس بن سعد المكي عن طاوس . ورواه أيضاً مسلم (٣: ٣٠٣) من طريق الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة .

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (٧: ٥٥٥) من رواية عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة . وله شاهد من حديث الأسود بن سريع ، سيأتي في ابن حبان (١٣٢) . ومن حديث جابر بن عبد الله ، عند أحمد في المسند (١٤٨٦١) .

754

قال أبوحاتم: قوله صلى الله عليه وسلم «كل مولود يُولد على الفطرة» أراد به: على الفطرة التي فَطَرَهُ الله عليها ، جلَّ وعَلَا ، يوم أخرجهم من كُنْ مَا مُن آدم ، لقوله جلّ وعلا: (فِطْرَةَ الله التي فَطَرَ الناسَ عليها ، لا تَبْدِيلَ لِنَاكَ الْحِلْقة التي خَلَقهم لها ، إمّا لِجَنّة لِخَلْق الله ) (٢) . يقول : لا تبديل لتلك الخِلْقة التي خَلَقهم لها ، إمّا لِجَنّة وهؤلاء وإمّا لِنَار ، حيثُ أخرجهم من صُلب آدم فقال : «هؤلاء للجَنّة ، وهؤلاء للنار » . ألا ترى أنَّ غلام الخضر قال صلى الله عليه وسلم : «طَبَعه الله يوم طَبَعه كافراً » (٢) ، وهو بَيْنَ أَبُويْنِ مُوْمِنَيْن . فأعلم الله ذلك عَبْد ه الخضر ، ولم يُعلم ذلك كليمة موسى صلى الله عليه وسلم ، على ما ذكر نا في غير موضع من كُنُينا .

<sup>(</sup>١) الحديث – ١٢٩ – هو في (س ٣ : ١١٨) ، و (ع ٣ : ٨٨) . وهو مكور ما قبله . وهذه الرواية من طريق البخاري صاحب الصحيح ، ولكنه لم يروه في الصحيح بهذا الإسناد . وقد أشرنا إلى أسانيده عنده في الحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير (٢: ٣١١ – ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) ثبت ذلك من حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم (٣٠٢: ٣٠٢).

#### ذِكُرُ

الخبر المُدْحِضِ قولَ مَن زَع أَنَّ هذا الخبر تفرَّد به مُحَيْدُ بن عبد الرحن موراً من زَع أَن هذا الخبر تفرَّد به مُحَيْدُ بن عبد الرحم (۱) معمر الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحق بن إبرهيم (۱) أنبأ نا عبد الرزّاق أنبأ نا مَعْمَر عن الزهري عن سَعيد بن المُسيَّب عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : كل مُولودٍ يُولَد على الفِطرة ، فأبواه مُهَوِّدانه ، ويُنصِّرانه ، ويُعَجِّسَانِه ، كما تَنْتِجُونَ إِبلَكُمُ (۲) فأبواه مُهوّد الله الله عن جَدْعاء (۱) وهم يقول أبو هريرة : فاقر وأا إن المنافي هذه ، هل تُحسُّون فيها مِنْ جَدْعاء (۱) وهم يقول أبو هريرة : فاقر وأا إن الله شِنْتُم : ( فِطْرَةَ الله التي فَطَرَ الناسَ عليها ، لا تبديلَ لِخَلْقِ الله (۱) . شَمْ الله (۱۰) و (۱

<sup>(</sup>١) هو أبن راهويه الإمام الحافظ.

<sup>(</sup>٢) «تنتجون » : بفتح التاء الأولى تاء المضارعة ، وكسر التاء الثانية ، من الثلاثي ، يقال ، « نَتَجَ الرجلُ ناقته يَنْتِجُها نَتْجًا » : إذا وَلي ولادتها حتى قَضَع ، فيكون كالقابلة ، لأنه يتلقى الولد و يُصلح من شأنه ، فهو « ناتِج » ، والبهيمة « مَنْتُوجَة » ، والولد « نتيجَة » ، فعل ثلاثي ، بابه « ضَرَب » . فإذا نسب الفعل للناقة نفسها رئني على ما لم يسم فاعله ، فقيل « نُتِجَتِ الناقة ) .

<sup>(</sup>٣) الجدعاء : المقطوعة الأطراف أو بعضها ، كالأنف والأذن والشفة . قال ابن الأثير : « وهو بالأنف أخص ، فإذا أطلق غلب عليه » .

<sup>(</sup>٤) الحديث – ١٣٠ – هو في (س ٣ : ١١٨) ، و (ع ٣ : ٨٩) . وهو مطول ماقبله . وقد خرجناه في (١٣٨) .

قال أبو حاتم : قوله صلى الله عليه وسلم « فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجَّسانه » ممَّا نقول في كتبنا : إن العربَ تُضيفُ الفِعْل إلى الآ.ر ، كما تُضِيفه إلى الفاعل ، فأُطْلَق صلى الله عليه وسلم اسم « التَّهَوَّد » و « التَّنَصُّر » و « التَّمَجُّس » على مَنْ أَمر ولدَه بشيء منها بلفظ الفعل ، لا أَنَّ المشركين هم الذين 'يَهُوَّدُونَ أُولَادَهُمْ أُو 'يُنَصِّرُونِهُمْ أُو 'يُحَجِّسُونِهُمْ دُونَ قَضَاءُ اللهُ عز وجل في سابق عِلْمِهِ في عَبِيدِهِ ، على حَسَبِ ما ذكر نا في غير موضع من كُتُبنا ، وهذا كقول ابن عمر : « إن النبي صلى الله عليه وسلم حَلَق رأسه في حجّته » (١) ، يريد به أن الحالق فَعَلَ ذلك به ، صلى الله عليهِ وسلم ، لا نَفْسَه . وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: « من حِين ِ يَخْرُجُ أحدكم من رَيْتِه إلى الصلاة ، فَخَطْوَ تَاهُ ﴿: إحداهما تَحُطُ خَطيئةً ، والأُخرى تَرْفَعُ ٢١٨ درجةً » (٢) ، يريد: أن الله يأمُّرُ بذلك ، لا أنَّ الخَطْوَةَ تَحُطُّ الخَطيئةَ أو تَرْفَعُ الدَّرَجة (٢) . وهذا كقول الناس : الأميرُ ضَرَبَ فلاناً أَلْفَ سَوْطٍ ، يريدون : أنه أمر بذلك ، لا أنه فعل بنفسه .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند ( ٤٨٨٩ ، ٤٨٩٠) ، وأخرجه أيضاً الشيخان .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٨٢٤٠) من حديث أبي هريرة بلفظ: « من حين يخرج أحدكم من بيته إلى مسجده ، فرجل تكتب حسنة ، والأخرى تمحو سيئة » . ورواه أيضاً بنحوه (٩٧٢) ، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك (٢: ٧١٧) . والبيه في في السنن الكبرى (٣: ٢٢) وصححه الحاكم والذهبي . وروى مسلم في صحيحه (١: ١٨٥) نحو معناه من حديث أبي هريرة أيضاً ، من وجه آخر .

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) من أول قوله  $_{\circ}$  يريد أن الله  $_{\circ}$  إلى هنا ، لم يذكر في (  $_{\circ}$  ) . وهو سهو من الناسخ .

#### ذڪرُ

خبرِ قد يُوهم عالَماً من الناس أنه مُضَادُّ للخبرين اللذّين ذكرناها قَبْلُ

# ذِكُرُ

خبر أَوْهَم مَن لم يُحْكِمْ صناعةَ الحديث أنه مضادَّ لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه

١٣٢ - أخبرنا الفضل بن الحُبَاب الجُمَحِيّ حدثنا مُسْلم بن إبرهيم

<sup>(</sup>١) هو الليثي ، تابعي ثقة مشهور ، أخرج له الجاعة .

<sup>(</sup>٢) الحديث السابق في بعض رواياته التي أشرنا إليها في (١٢٨) ، و (ع ٣ : ٨٩) . وهو في أصله جزء من الحديث السابق في بعض رواياته التي أشرنا إليها في (١٢٨) . وقد جاء منفصلا – كما هنا – في كثير من الروايات . فن ذلك أنه رواه البخاري (١١: ٣٣٤) عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس ، به . ورواه أيضاً (٣ : ١٩٦) عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري . ورواه مسلم (٢ : ٣٠٣) من طريق ابن وهب عن ابن أبي ذئب ويونس ، ومن طريق معمر وشميب ومعقل بن عبد الله ، كلهم عن الزهري . ورواه أيضاً من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، بنحوه .

حدثنا السَّرِيُّ بن يحيى أبو الهَيْثُم، وكان عاقلاً (١)، حدثنا الحسن عن الأسود بن سَريع، وكان شاعرًا، وكان أُوَّلَ مَنْ قَصَّ في هذا المسجد (٢). قال: أَفْضَىٰ بهمُ القَتْلُ إلى أَنْ قَتَلُوا الذَّرِيَّة ، فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال (٣): أَوَلَيْس خِيارَكُم أُولادُ المشركين ؟ ما مِنْ مُولُودٍ يُولَدُ إلاَّ على فَطْرة الإسلام، حتى يُعْرِب (١)، فأبواه يُهَوِّدانه، ويُنصِّرانه، ويُعَجِّسانه (٥).

[ 40 : 4 ] ( 40 )

<sup>(</sup>١) هو ثقة ، وثقه الطيالسي و يحيى القطان وابن معين وغيرهم ، وقال أحمد : «ثقة ثقة » ، وقال شعبة : «ما رأيت أصدق منه » ، وفي التهذيب : «ذكره الأزدي في الضعفاء ، فقال : حديث منكر . وقال ابن عبد البر : هو أوثق من الأزدي بمائة مرة » . وترجمه البخاري في الكبير (٢/٢/ منكر . 1٧٧ – ١٧٧) ، وابن سعد في الطبقات (٧/٢/٣٦) .

<sup>(</sup>٢) يعني مسجد البصرة . والأسود بن سريع : سعدي تميمي ، من بني مرة بن عبيد . وكان شاعراً ، وهو صحابي غزا مع الذي صلى الله عليه وسلم أربع غزوات . انظر ترجمته في الكبير البخاري (١/١/ ١٥٤ – ٤٤٦) ، وابن سعد (١/١/ / ٢٨) والإصابة (١: ٣٣٩ – ٣٣٩) ، والاستيماب (ص ٣٤) ، وتاريخ الإسلام الذهبي (٢: ٣١٣) .

<sup>(</sup> ٣ ) في ( ع ) « قال » ، وما هنا هو الذي في ( س ع ) .

<sup>( ؛ )</sup> بتخفيف الراء ، من « الإعراب » ، أو بتشديدها ، من « التعريب » ، قال ابن الأثير : « و إنما سمي الإعراب إعراباً ، لتبيينه و إيضاحه . وكلا القولين لغتان متساويتان ، بمعنى الإبانة والإيضاح » . وفي إحدى روايات المسند : «كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عما لساما » .

<sup>(</sup> ٥ ) الحديث – ١٣٢ – هو في ( س ٣ : ١١٩ ) ، و ( ع ٣ : ٩٠ – ٩٠ ) . وهو جزء من حديث ، جاء مختصراً ومطولا ، من هذا الوجه ومن غيره : فأشار إليه البخاري – كعادته – إشارة موجزة ، في التاريخ الكبير ( ١ / ١ / ٥٤٤ ) : فرواه عن مسلم بن إبرهيم ، راويه هنا ، قال : «قال لنا مسلم : حدثنا السري بن يحيى قال : حدثنا الحسن قال : حدثنا الأسود ، وكان شاعراً ، أول من قص في هذا المسجد » . وكذلك أشار إليه في التاريخ الصغير ( ص ٤٧ ) ، بهذا الإسناد .

و رواه أحمد في المسند مطولا (١٦٣٧٠) عن محمد بن جعفر ، والطبري في التفسير ( ٩ : ٧٧ ) من طريق ابن وهب ، كلاهما عن السري بن يحيى ، به . وذكره ابن عبد البر في الاستيماب ( ص ٤٣ ) معلقاً من غير إسناد ، قال : « وروى السري بن يحيى عن الحسن عن الأسود » ، إلخ .

قال أبو حاتم : في خبر الأسود بن سريع هذا «مامن مولود يُولد إلا على فطرة الإسلام» ، أراد به الفيطرة التي يعتقدُها أهلُ الإسلام ، التي ذكر ناها قبلُ ، حيثُ أَخْرجَ الخَلْقَ من صُلْب آدم ، فإقرارُ المَرْء بتلك الفطرة ، من الإسلام ، فنسَبَ الفطرة إلى الإسلام عند الاعتقاد ، على سبيل المُجَاوَرة .

ورواه أحمد مختصراً (١٥٦٥٢) عن يونس بن محمد عن أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن الحسن عن الأسود . ورواه الحاكم (٢٪: ١٢٣) من طريق ابن المنادي عن يونس ، به . ورواه البهقي (٩: ١٣٠) عن الحاكم .

ورواه أحمد مختصراً أيضاً ( ١٦٣٦٦ ) عن عبد الوهاب الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . ورواه مطولا (١٥٦٥٣) عن ابن علية عن يونس ، وهو ابن عبيد ، عن الحسن عن الأسود . وكذلك رواه البهقي ( ٩ : ٧٧ ) من طريق أحمد بن عبيد بن ناصح عن عبد الوهاب الخفاف عن يونس بن عبيد .

ثم قال البهقي : « وكذلك رواه هشيم عن يونس بن عبيد ، وذكر فيه سماع الحسن من الأسود بن سريع » .

ثم رواه عن الحاكم من طريق عمرو بن عون : « حدثنا هشيم أنبأنا يونس بن عبيد عن الحسن قال : حدثنا الأسود بن سريع ، قال : كنا في غزوة لنا ، فذكر الحديث » . وهذه الرواية في المستدرك عقب رواية يونس بن محمد عن أبان عن قتادة . وقال الحاكم : « حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي .

والحديث نقله ابن كثير في التفسير ( ٢ : ٣٣١ – ٤٣٣ ) عن رواية المسند ( ١٥٦٥ ) ثم قال : « ورواه النسائي في كتاب السير عن زياد بن أيوب عن هشيم عن يونس ، وهو ابن عبيد ، عن الحسن البصري، به ». ونقله أيضاً (٣:٤٨٥) عن رواية الطبري، ثم أشار إلى روايتي المسند والنسائي . ونقله الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٥ : ٣١٦ ) ، ونسبه لأحمد بأسانيد ، والطبراني في الكبير والأوسط . ثم قال : « وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح » .

وقد تكلم العلماء في سماع الحسن البصري من الأسود بن سريع ، وقلد بعضهم في ذلك بعضاً ، تبعوا فيه كلمة لعلي بن المديني ، قال : «لم يسمع من الأسود بن سريع ، لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي » . انظر التهذيب (٢ : ٢٦٨) ، بل رجح الحافظ في ترجمة الأسود (١ : ٣٣٨ – ٣٣٩) «أن الحسن وأقرائه لم يلحقوه » ! وهذا كله استنباط من أخبار لم تثبت . والثبت أن الحسن سمع منه ،

# ذِكْرُ

الخبر المصرّح بأن قوله صلى الله عليه وسلم « الله أعْـلَمُ بما كانوا عاملين» كان بعد قوله «كل مولود يُولَد على الفطْرة »

1

١٣٣ – أخبرنا عمر بن سعيد الطّائي بَمَنْبِجَ أَنْبَأَنَا أَحَمَد بن أَبِي مِرْرَة ، أَنْ بَكُر الزُّهْرِي عَنْ مَالِكَ عَنْ أَبِي الزِّنَادَ عَنْ الأَّعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرِيرَة ، أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : كلُّ مُولُود يُولَد على الفَطْرة ، فأَبَوَاه رُسُولَ الله عليه وسلم قال : كلُّ مُولُود يُولَد على الفَطْرة ، فأَبَوَاه يُجَوِّدانه ، ويُنَصِّرانِه ، كما تُنَاتَجُ الإبلُ مِن بَهِيمة بَعْماء (١) ، هل تُحِسُّ مُن جَدْعاء ؟ قالوا : يارسول الله ، أفرأيت مَن يَمُوتُ وهو صَغير ؟ قال : مِنْ جَدْعاء ؟ قالوا : يارسول الله ، أفرأيت مَن يَمُوتُ وهو صَغير ؟ قال : الله أعلم عما كانوا عاملين (٢٠٠ ) [٣٠ : ٣٠]

Suit

وهو الذي رجحه البخاري بإشارته في تاريخيه عند روايته ، إذ قال فيها السري بن يحيى : «حدثنا الحسن حدثنا الأسود » . وما كان الحسن كذاباً في ادعائه السهاع ، وحاشاه من ذلك . وقد تابع السري في حكاية سماع الحسن من الأسود ثقة حافظ ، هو يونس بن عبيد ، في رواية الحاكم وعنه البهمي . وتبعهما على رواية سماع الحسن منه ثقة آخر ، هو المبارك بن فضالة . فقد روى ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل (ص ١٥) قال : «حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال : سئل علي بن المديني عن حديث الأسود بن سريع ؟ فقال : الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام علي رضي الله عنه ، وكان الحسن بالمدينة . قلت له : قال المبارك ، يعني ابن فضالة ، في حديث الحسن عن الأسود أتيت الذي صلى الله عليه وسلم فقال إني حمدت ربي بمحامد : أخبرني الأسود ؟ فلم يعب على المبارك في ذلك » .

- ( 1 ) أي سليمة من العيوب ، مجتمعة الأعضاء كاملتها ، فلا جدع فيها ولا كي . قاله ابن الأثير .
- (٢) الحديث ١٣٣ هو في (س ٣ : ١١٩ ١٢٠) ، و (ع ٣ : ٩٠). وهو في الموطأ (ص ٢٤١) ، وأبي داود (٤٧١٤) من طريق مالك . وهو مكرر ( ١٢٨ ، ١٢٩، ، ١٣٠) ، وقد خرجناه تفصيلا في أولها .

#### ذ*ڪ*رُ

# العلة التي من أجلها قال صلى الله عليه وسلم « أَوَلَيْسَ خيارَكُمُ أُولادُ المشركين » ؟

۱۳۶ – سمعت أبا خَليفة يقول: سَمعت عبد الرحمن بن بَكْر بن الرَّبيع بن مُسْلم يقول: سمعت مُحدَ بن زياد (۱) الرَّبيع بن مُسْلم يقول: سمعت مُحدَ بن زياد (۱۳ يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ۲۲۱ يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: وسلم يقول: عَبِبَ رَبِّنا من أقوام يُقَادُون إلى الجُنَّة في السَّلاسل (۲). (۳۵) [۳: ۳۵]

قال أبو حاتم : قوله صلى الله عليه وسلم «عَجِبَ رَبُنَا » من ألفاظ التَّعَارُفِ التَّي لا يَتَهَيُّ أَ(\*) عِلْمُ المخاطَبِ بما يخاطَبِ به في القَصْد إلاّ بهذه الأَلفاظ التي استعملها الناسُ فيما بينهم .

والقصدُ في هذا الخبر السُّبيُّ الذين يَسْبِيهِمُ المسلمون من دار الشِّرك

<sup>(</sup>١) سبق توثيقه في الحديث (٩١). ووقع هنا في (س) «سمعت زياد »! وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>۲) الحديث – ۱۳۶ – هو في (س ۳ : ۱۲۰) ، و (ع ۳ : ۹۰). ورواه البخاري (۲ : ۱۰۱) من طريق شعبة . وأبو داود (۲۹۷۷) من طريق حماذ بن سلمة : كلاهما عن محمد بن زياد ، به .

<sup>(</sup> ٣ ) رسمت في ( ع ) « مهي ً » بلون نقط .

<sup>( ؛ )</sup> هذا هو الثابت في الأصول الثلاثة . وفي ( ع ) إشارة فوق كلمة « بما » وكتب بهامشها « به لما يخاطب » ، وعليها علامة نسخة ، وليس شيء من هذا في ( س ع ) .

Dar Son Jak

C PU Q 5

مُكَــَـتَّفين في السَّلاسِل، يُقَادُون بهم (۱) إلى دُور الإسلام حتى يُسْلِمُوا فيَدْخُلُوا الجِنة (۲).

ولهذا المعنى أراد صلى الله عليه وسلم بقوله في خبر الأَسْود بن سَريع « أَوَلَيْسَ خِيارَكُم أُولادُ المشركين » . وهذه اللفظةُ أُطْلِقَتْ أَيضاً بِحَذْفِ « مِنْ » عنها ، يريد : أَوَلَيْسَ مِنْ خياركم .

# ذ*ڪر'*

خبر أَوْهُمَ مَنْ لَم يُحْسِنْ طلبَ العِلْمِ مِن مَظَا لِلّهِ أَنّه مضادٌّ للأخبار التي تَقَدَّم ذِكْرُنا لها

الله عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأَى في بعض مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأَى في بعض مَعَازِيه امرأة مقتولة ، فأنكر ذلك ، ونَهَى عن قَتْل النساء والصّبْيان (") . مَعَازِيه امرأة مقتولة ، فأنكر ذلك ، ونهَى عن قَتْل النساء والصّبْيان (") . [ ٣ : ٣ ]

<sup>. ( )</sup> هكذا هو في الأصول الثلاثة ، والأجود أن يقول « يقادون بها » .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا هو المعنى الصحيح ، وهو الذي ذهب إليه البخاري ، فجعل عنوان الباب : « باب الأسارى في السلاسل » ، وكذلك أبو داود : « باب في الأسير يوثق » .

<sup>(</sup>٣) الحديث – ١٣٥ – هو في (س٣: ١٢٠) ، و(ع٣: ٩٠). وفي الموطأ (ص٧٤٤). ورواه أحمد في المسئل (٤٤٧، ، ٤٥٤ ه من طريق مالك) ، ورواه من طرق أخرى . ورواه البخاري (٦: ١٠٤) . ومسلم (٣: ٤٨٤) – : كلاهما من طريق الليث ومن طريق عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر .

# ذِكُرُ

# خبرٍ أَوْهُمَ مَنْ لَم يُحكم صناعةَ الحديثِ أَنه مضادُّ للأخبار التي ذكرناها قبلُ

١٣٦ \_ أخبرنا عمر بن محمد الهَمْدَاني حدثنا عبد الجبّار بن العَلاء (') حدثنا سفيان قال: سمعناه من الزُّهريّ عَوْدًا وبَدْيًا (') ، عن عُبيد الله بن عبد الله (') عن ابن عباس ، قال: أخبرني الصَّعْبُ بن جَثَّامَة (') ، قال: مَرَّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأَبْوَاء ، أو بوَدَّان (٥) ،

<sup>(</sup>١) عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار : ثقة ، روى عنه مسلم والترمذي وأبو حاتم وغيرهم ، قال أحمد : « كان متقناً » .

<sup>(</sup>٢) سفيان : هو ابن عيينة . وقوله « سممناه من الزهري عوداً و بدءاً » يريد به توكيد سماعه إياه من الزهري . فإن ابن عيينة سمع هذا الحديث أولا من عرو بن دينار عن الزهري ، ثم لقي الزهري فسمعه منه مباشرة ، كما في رواية عبد الله بن أحمد في المسند (١٦٧٥) من طريق الحميدي عن سفيان ، قال : «حدثنا الزهري » ثم قال في آخر الحديث : «قال سفيان : فحدثنا عمرو بن دينار بحديث الصعب هذا عن الزهري قبل أن نلقاه ، فقال فيه : هم من آبائهم ، فلم قدم علينا الزهري تفقدته ، فلم يقل ، وقال : هم منهم » . وفي الفتح (٣ : ٣٠٠) نقلا عن مستخرج الإسماعيلي من طريق العباس بن يزيد : «حدثنا سفيان قال : كان عمرو يحدثنا – قبل أن يقدم المدينة الزهري – عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب ، قال سفيان : فقدم علينا الزهري ، فسمعته يعيده ويبديه » .

<sup>(</sup>٣) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، سبق في (١٠٢) .

<sup>(</sup> ٤ ) « الصعب » بفتح الصاد وسكون العين المهملتين وآخره باء موحدة . « جثامة » بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة . والصعب : صحابي معروف ، ليثي حجازي ، حليف قريش ، وكان ينزل بودان .

<sup>(</sup> o ) « الأبواء » : قرية قرب المدينة ، بينها وبين الححفة بما يلمي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا . و « ودان » ، بفتح الواو وتشديد الدال المهملة : قرية قرب الححفة ، بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال ، كان ينزل بها الصعب بن جثامة ، فنسب إليها .

فَأَهْدَيْتُ إِلَيه لَحْم حَمَارِ وَحْشٍ ، فردَّه علي مَّ ، فلما رأى الكراهية (١) في وجهي قال : إنه ليس بِنَا رَدُّ عليك ، ولكنّا حُرُمُ ، وسُئِل النبي على الله عن الدَّارِ مِن المشركين يُبَيَّتُونَ (٢) ، فيُصَابُ مِن نسائِهم وذَرَارِيهم؟ قال : هُم منهم ، قال : وسمعتُه يقول: لا حَمَى إلّا لله ورسوله (٣) . ورَرَارِيهم؟ قال : هُم منهم ، قال : وسمعتُه يقول: لا حَمَى إلّا لله ورسوله (٣٠) .

250

وأما القسم الأول منه ، في لحم الصيد المحرم : فرواه البخاري ( ٤ : ٢٦ – ٢٨ ، و ٥ : ١٤٨ – ١٤٨ ) ، ومسلم ( ١ : ٣٠ ) . والترمذي ( ٢ : ٠٠ ) . والنسائي ( ٢ : ٢٠ ) . وابن ماجة ( ٢ : ١٣٦ ) .

والقسم الثاني ، في أهل الداريبيتون : رواه البخاري ( ٢ : ١٠٢ – ١٠٣) . ومسلم ( ٢ : ٨٤ – ٤٩ ) . والشافعي في الرسالة ( رقم ٨٢٣ ، بتحقيقنا ) ومن طريقة البهتي في السن الكبرى ( ٩ : ٨٧) . ورواه أبو داود ( ٢ ٧ ٧ ٢ ) . والترمذي ( ٢ : ٧٨٣ ) . وابن ماجة ( ٢ : ١٠٠ – ١٠١ ) . والقسم الثالث ، لا حمى إلا لله و رسوله : رواه البخاري ( ٥ : ٣٤ ، و ٢ : ١٠٢ – ١٠٣ ) . وأبو داود ( ٣٠٨ ) . والبخاري في التاريخ الكبير ( ٢ / ٢ / ٣٣٣ – ٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>١) في (ع) « الكراهة » بدون الياء ، وما هنا هو الذي في ( س ع) .

<sup>(</sup> ٢ ) قال ابن الأثير : «أي يصابون ليلا . وتبييت العدو : هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم ، فيؤخذ بغتة . وهو البيات » .

<sup>(</sup>٣) الحديث - ١٣٦ - ١٣٩ - هو في (س ٣ : ١٢١) ، و (ع ٣ : ٩) . وهذا الحديث في الحقيقة ثلاثة أحاديث ، فتارة يروونه حديثاً وإحداً ، وتارة يروونه مُفَرَّقاً . فرواه تاماً ، كما هنا ، أحمد في المسند (١٦٤٩٣) عن سفيان عن الزهري ، مهذا الإسناد ، نحوه . ورواه بمعناه أيضاً (١٦٧٣١) عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن محمد بن ثابت العبدي عن عرو بن دينار عن الزهري . ورواه ابنه عبدالله (١٦٧٣٢) من طريق الحميدي عن سفيان ، و (١٦٧٣٢) من طريق الحميدي عن سفيان ، و (١٦٧٣٢) من طريق الحميدي عن سفيان ، و (١٦٧٣٣) من طريق النضر بن شميل عن محمد بن عمرو ، كلاهما عن الزهري . ورواه أحمد وابنه عبد الله مقطعاً بأسانيد كثيرة ، ما بين ( ١٦٧٤٣ – ١٦٥٠ ) عدا ما أشرنا

### ذِكُرُ

الخبر المصرّح بأن نَهْيَه صلى الله عليه وسلم عن قَتْل الذَّراري من المشركين كان بعد قوله صلى الله عليه وسلم « هم منهم »

١٣٧ - أخبر نا جعفر بن سنان القطان بو اسط (١) حدثنا العباس بن محمد بن عام (٢) حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عُبيد حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصّعب بن جَثّامة ، قال: سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا حَمَى إلا لله ولرسوله ، وسألتُه عن أولاد المشركين : أَ نَقْتُلُهم مَعهم ؟ قال : نعم ، فإنهم منهم ، ثم وسألتُه عن أولاد المشركين : أَ نَقْتُلُهم مَعهم ؟ قال : نعم ، فإنهم منهم ، ثم خمي عن قتلهم يومَ حُنَيْن (٣٠) [٣٠]

SSP

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب الثابت في الأصول الثلاثة . وفي نسخة بهامش (ع) « أحمد بن سنان » ، وهو خطأ ظاهر . فإن الحافظ « أحمد بن سنان بن أسد الواسطي » ليس شيخ ابن حبان ، بل هو من شيوخ شيوخه ، وهو من طبقة البخاري ، مات سنة ٢٥٦ . وقد مضت رواية ابن حبان عن أحمد بن عمرو الممدل عن أحمد بن سنان (٥٥) . وأما شيخ ابن حبان هنا ، فهو ابنه ، الحافظ ابن الحافظ : « جعفر بن أحمد بن سنان » ، مات سنة ٧٠٧ . انظر ترجتهما في تذكرة الحفاظ (٢ : ٩٣ – ٩٤ ،

<sup>(</sup>٢) هو الدوري البغدادي ، وهو ثقة متفق على عدالته ، روى عنه أصحاب السنن الأربعة وعبد الله بن أحمد وأبو حاتم وابنه وغيرهم ، مترجم في التهذيب ، وله ترجمة في الجرح والتعديل (٣/ ١/٢) وتاريخ بغداد (١٢: ١٤٤ – ١٤١). ووقع في (س) « العباس عن محمد بن حاتم » ، وهو خطأ من الناسخ ظاهر .

<sup>(</sup>٣) الحديث - ١٣٧ - هو في (س ٣ : ١٢١) ، و (ع ٣ : ٩١). ورواه عبد الله بن أحمد في المسند (١٦٧٥) ضمن الحديث كله مطولا ، عن إسحق بن منصور الكوسج عن النضر بن شميل عن محمد بن عمرو عن الزهري. ولفظه في آخره : «وسألته عن أولاد المشركين ؟ فقال : اقتلهم معهم ، قال : وقد نهى عنهم يوم خيبر ».

وكذلك هو في المسند المخطوط «خيبر » كالمطبوع . وكذلك نقله الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٥ : ٣١٥ – ٣١٦ ) عن المسند ، وقال : « ورجال المسند رجال الصحيح » .

#### ذڪر ُ

# خبر قد أوْهم مَنْ أغْضَىٰ عن علم السُّنَن واشتغل يضِدِّها أنه يُضَادُّ الأخبار التي ذكرناها قبلُ

775

۱۳۸ – أخبرنا عِمْرَانُ بن موسى بن مُجَاشِع حدثنا عَمَان بن أَبي شيبة حدثنا جَريرُ بن عبد الحميد عن العَلَاء بن اللَّسَيَّب عن فُضَيْل بن عمرو<sup>(۱)</sup> عن عائشة أُمِّ المؤمنين ، قالت :

والذى فى نسخ ابن حبان «حنين » ، واضحة الحط والنقط فى (عع) . وفى (س) «خيبر » ، ولكن يبدو فيها أثر الإصلاح ، وأنها كانت مكتوبة «حنين » ، ثم أصلحها الكاتب فجعلها «خيبر » . بل إن ناسخ نسخة (ع) ، وهو دقيق متقن ، وضع ضمة فوق الحاء . ويؤيد محمة ذلك أن الحافظ نقل في الفتح (٦: ٣٠١) عن هذا الحديث في صحيح ابن حبان ، أن النهي كان «يوم حنين » . ثم قال : «ويؤكد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رباح بن الربيع : فقال لأحدهم : الحق خالداً فقل له : لا تقتل ذرية ولا عسيماً . . . وخالد أول مشاهده مع الذي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح ، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين » .

وفوق هذا كله ، فإن سياق حديث الصعب في الرواية الماضية (١٣٦) يدل على أن هذا السؤال كان عند ما أهداه لحم الصيد ورده عليه . وأصرح منها رواية البخاري (٢: ١٠٢) من طريق سفيان عن الزهري ، بهذا الإسناد ، بلفظ : «مر بي الذي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان ، فسئل عن أهل الدار يبيتون » إلخ . وقد كان ذلك في إحدى عمرتي الذي صلى الله عليه وسلم ، وهما بعد خيبر بيقين . الخار الرسالة للشافعي بتحقيقنا (رقم ٢٤٤ م ٨٢٥ ) ، والسنن الكبرى للبهقي (٩: ٨١ - ٧٩) .

(١) هو ثقة حجة ، كما قال ابن معين ، ومن كبار أصحاب إبرهيم النخعي ، ترجمه البخاري في الكبير (٤/١/٤) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/٣/٧).

( ٢ ) هي « عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمي » ، وهي تابعية ثقة حجة ، تروي عن خالتها أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر ، وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر ، أخت عائشة . ترجمها ابن سعد في الطبقات ( ٨ : ٣٤٣ ) .

تُوُ فِيَ صَبِي ، فقلتُ : طُو بَيٰ له ، عُصْفُورٌ من عَصَافِيرِ الجِنَّة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أَوَلا تَدْرِينَ أَنَّ الله خَلَق الجنةَ وخَلَق النارَ ، فَلَقَ لَمُذَه أَهْلاً ، ولهذه أَهْلاً ؟! (١)

قال أبو حاتم: أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا تَرُكَ التَّزْ كِية لأَحَدِ ماتَ على الإسلام، ولِتُلَّا يُشْهَدَ لأحد بالجَنَّة وإنْ عُرِفَ منه إتيانُ الطاعات والانتهاء عن المزجورات ، ليكونَ القومُ أَحْرَص على الخَيْر، وأَخْوَف من الربِّ ، لأن الصبي (٢) الطّفلَ من المسلمين يُخَافُ عليه النار.

وهذه مسألة طويلة ، قد أمليناها بفُصُولها والجمع بين هذه الأخبار ، في كتاب (فُصُول السُّنَن). وسَنُمْليها إن شاء الله بعدَ هذا الكتاب في كتاب (الجمْع بين الأخبار ، ونَـفي التضادّ عن الآثار) ، إن يَسَراللهُ [تعالى] (تعالى) ذلك وشاءه .

<sup>(</sup>١) الحديث – ١٣٨ – هو في (س ٣ : ١٢١) ، و (ع ٣ : ٩١). ورواه مسلم (٢ : ٣٠) عن زهير بن حرب عن جرير ، بهذا الإسناد . و روى أحمد نحو معناه في المسند (٢ : ١١) ، ٢٠٨ حلمي ) من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن خالها عائشة أم المؤمنين . وكذلك رواه مسلم (٢ : ٣٠٣ – ٣٠٣) ، وأبو داود (٢٧١٣) ، والنسائي .

<sup>ُ (</sup>٢) هكذا ثبت في (سَ ع) « لأن » . وفي (٤) « لا أن » ، ولكن يظهر أن أصلها في النسخة « لأن » أيضاً ، ثم أصلحها الكاتب ، وأثر الكشط والإصلاح فيها ظاهر .

والمعنى على ما في الأصلين صحيح . يريد : أنه إذا كان ظاهر الحديث خوف النار على الطفل من المسلمين ، وهو لم يدرك أن يعمل شراً ، والقلم مرفوع عنه - : فأولى أن يخاف ذلك على الكبير المكلف ، الذي لا يستطاع الجزم بحاله يوم القيامة ، إلا إذا علم ذلك من الوحي للصادق المبلغ عن ربه ، كالعشرة المبشرة بالجنة وغيرهم ، ممن ورد عنه صلى الله عليه وسلم البشرى لهم .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (س.ع).

الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات آخر الجزء الأول من « صحيح ابن حبان» بترتيب الأمير علاء الدين الفارسي

لجزء الشاني أوله : باب التكليف الحديث — ١٣٩

# فهرس صحيح ابن حبان الجزء الأول

مقدمة الشارح صحيح ابن حبان ومنزلته 11 كتاب ابن حبان على أصله الإحسان 1.7 الكتب التي ألفت على ابن حبان 14 صفة الأجزاء من ابن حبان 27 صفة نسخة الإحسان 11 ترجمة ابن حبان 24 ترجمة الأمير علاء الدين عنوان الإحسان ٤٧ رموز النسخ ٤٨ مقدمة الإحسان ٤٩ ١٥ ﴿ ترجمة ابن حبان بقلم الأمير علاء الدين مقدمة ابن حبان الأصلية القسم الأول (الأوامر) ٦. « الثاني ( النواهي ) ۷٥ n الثالث (الإخبار) ۸۸ « الرابع (الإباحات) ٩٨

ص

- ١٠٣ القسم الخامس (الأفعال الخصوصيات)
- ١٠٩ قصد ابن حبان في تقسيم كتابه وتنويعه
  - ١١٢ شرط ابن حبان في هذا الصحيح
- ١١٤ دفاع ابن حبان عن احتجاجه ببعض الرواة المتكلم فيهم وضربه مثلا لذلك : الاحتجاج مجاد بن سلمة
  - ١١٧ استعمال الاعتبار فها روى النقلة الثقات
  - ١١٩ قبول الرفع من الراوي الثقة ، وإن أرسله ثقة آخر
    - ١٢٠ الاحتجاج لقبول رواية منتحلي المذاهب
      - ١٢١ رواية المختلطين في أواخر أعمارهم
        - ١٢٢ رواية المدلسين
    - ١٢٣ خطة ابن حبان التي رسم لكتابه الجليل هذا
  - ١٣٤ نص كلامه في أواخر الأقسام الحمسة التي بني عليها الكتاب
  - ١٢٧ فهرس الأمير علاء الدين التي رتب عليها كتابه ( الإحسان )
- ١٣٣ بيان الاصطلاح الذي رسمه الأمير علاء الدين للإرشاد عن مواضع الأحاديث في كتاب (التقاسيم والأنواع) ، الذي صار به كتاب (الإحسان) فهرساً لكتاب ابن حبان

#### ١٣٥ باب الابتداء بحمد الله تعالى

#### ١٣٧ باب الاعتصام بالسّنة

- ١٣٩ وصف الفرقة الناجية
- ١٤١ ما يجب على المره من لزوم السنن
- ١٤٢ ما يجب من ترك تتبع السبل ، دون لزوم الصراط المستقيم
  - ١٤٢ « من لزوم هدي المصطفى

صق

١٤٤ من أحب الله ورسوله بإيثار أمرهما يكون في الحنة

١٤٤ ما يجب من تحري استعال السنن ومجانبة البدع

١٤٦ إثبات الفلاح لمن كانت شرته إلى السنة

١٤٧ الحبر المصرح بأن سنن المصطنى كلها عن الله ، لا من تلقاء نفسه

١٤٩ الزجر عن الرّغبة عن سنن المصطفى في أقواله وأفعاله

١٥٠ كان المصطنى يأمر أمته بما يحتاجون إليه من أمر ديبهم قولا وفعلا

١٥١ حض الزعم بأن أمر المصطفى لا يجوز إلا أن يكون مفسرًا يعقل من ظاهر خطابه

١٥٣ إيجاب الجنة لمن أطاع الله ورسوله فيها أمر ونهى

١٥٤ المناهي عن المصطفى والأوامر فرض على حسب الطاقة ، لا يسع التخلف عنها

ه ١٥ النواهي سبيلها الحتم والإيجاب ، إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها

١٥٦ بيان أن قوله « إذا أمرتكم بشيء » أراد به أمور الدين ، لا الدنيا

١٥٩ نفي الإيمان عمن لم يخضع للسنن ، أو اعترض عليها بالمقايسات

١٦٠ حديث «سيخرج من ضئضيً هذا قوم »

١٩٢ « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »

١٦٥ \* إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى وهو غير عالم بصحته

١٩٨ إيجاب دخول النار لمتعمد الكذب على رسول الله

١٦٨ « إن من أعظم الفرية ثلاثاً »

١٧٠ كتاب الوحي

١٧٤ أول ما أنزل من القرآن (اقرأ) أو (يأيها المدثر)

١٧٦ القدر الذي جاور المصطفى بحراء عند نزول الوحي

١٧٧ وصف الملائكة عند نزول الوحى عايه

ص

١٨١ ﴿ وَصَفَ نَرُولُ الوَّحَى عَلَيْهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

١٨٢ استعجاله في تلقف الوحي عند نزوله عليه

١٨٣ الحبر المدحض قول من زعم أن الله لم ينزل آية إلا بكالها

١٨٦ أمر الذي بكتبة القرآن عند نزول الآية بعد الآية

١٨٨ لم ينقطع الوحي عن صفي الله إلى أن أخرجه الله من الدنيا إلى جنته

#### ١٨٩ كتاب الإسراء

١٨٩ كوب المصطنى البراق وإتيانه عليه بيت المقدس

١٩٠ استصعاب البراق عند إرادة ركوبه

١٩١ جبريل شد البراق بالصخرة عند إرادة الإسراء

١٩٢ وصف الإسراء

١٩٨ مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بموسى وهو يصلى في قبره

١٩٩ تفسير عظيم لابن حبان لحديث الإسراء

٢٠٥ وصف المصطنى موسى وعيسى و إبرهم

٢٠٦ هديت الفطرة ، لو أخذت الحمر غوت أمتك

٢٠٧ وصف الخطباء الذين يتكلون على القول دون العمل

٢٠٩ قصر عمر بن الحطاب في الجنة

٢١٠ تجلية بيت المقدس لرسول الله حين كان يصفه لقريش

٢١١ الإسراء كان برؤية عين ، لا رؤية نوم

٢١١ رؤية المصطنى ربه جل وعلا في ليلة المعراج

٢١٦ تحقيق الحافظ ابن حبان في إثبات ذلك

# ٢١٨ كتاب العلم

صق

٢١٨ إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة

٢١٨ . الإخبار عن سماع المسلمين السنن ، خلف عن سلف

٢١٩ استحباب كثرة سماع العلم ، ثم الاقتفاء والتسليم

٢٢١ الزجر عن كتبة السنن ، محافة الاتكال عليها دون الحفظ

٢٢٤ دعاء المصطفى لمن أدي أمته حديثاً سمعه

٢٢٥ رحمة الله من بلغ الأمة حديثاً صحيحاً

٢٢٧ الأشياء التي استأثر الله بعلمها

٢٢٩ الزجر عن العلم بأمر الدنيا مع الجهل بأمر الآخرة

٢٣١ الزجر عن تتبع المتشابه من القرآن

٢٣٤ الزجر عن المجادلة في كتاب الله ، والأمر بمجانبة من يفعل ذلك

٢٣٥ التعلم الذي يتوقع لمرتكبه دخول النار

٢٣٧ الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر أو مفاتحهم بالحدال

٢٣٨ ما كان يتخوف صلى الله عليه وسلم على أمته جدال المنافق

٢٤٠ ما يجب على المره أن يسأل الله العلم النافع

٢٤٢ التعوذ من علم لا ينفع ، ومن أشياء أخر

٢٤٢ تسميل الله طريق الجنة لمن يسلك طريقاً لطلب العلم

٢٤٣ بسط الملائكة أجنحتها لطلبة العلم

٢٤٤ الأمان من النار لمن أوى إلى مجلس علم بنية صحيحة

ه ٢٤٥ التسوية بين طالب العلم ومعلمه وبين المجاهد في سبيل الله

٢٤٦ وصف العلماء الذين لهم هذه الفضائل

٢٤٨ إرادة الله خير الدارين بمن تفقه في الدين

٢٤٩ إباحة حسد من أوتي الحكمة وعلمها الناس

٠٥٠ من خيار الناس من حسن خلقه في فقهه

ص

٢٥٠ خيار المشركين هم الحيار في الإسلام إذا فقهوا

٢٥١ العلم من خير ما يخلف المرء بعده

٢٥٢ إقالة زلات أهل العلم والدين

ه ٢٥ عقوبة كاتم العلم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين

٢٥٧ إباحة كتمان بعض العلم إذا لم تحتمله قلوب المستمعين

٢٦٠ استحباب ترك سرد الأحاديث ، حذر قلة تعظيمها

٢٦١ إباحة الجواب بالكناية ، و إن كان في ذلك مدحه

٢٦٢ على العالم ترك التصلف بعلمه ، ولزوم الافتقار إلى الله

٢٦٤ جواز الإجابة على سبيل التشبيه والمقايسة ، دون الفصل في القضية

٢٦٥ إعفاء المسؤول عن الإجابة على الفور

٢٦٨ إلقاء العالم المسائل على تلاميذه إرادة تعليمهم

٢٦٩ كان صلى الله عليه وسلم يعرض له الأحوال في بعض الأحايين ،
 إرادة إعلام أمته حكمها لو حدثت بعده

٢٧٠ إباحة اعتراض المتعلم على العالم فيها يعلم من العلم

٢٧١ إباحة السؤال عن الشيء هو خبير به ، من غير أن يكون استهزاء

٢٧١ جوب ترك التكلف في الدين بما أغضي عن إبدائه

٢٧٢ إباحة إظهار المرء بعض ما يحسن من العلم ، إذا صحت نيته

٢٧٤ الحكم فيمن دعا إلى هدى أو ضلالة فاتبع عليه

و ٢٧ على العالم أن لا يقنط عباد الله عن رحمة الله

٢٧٧ إباحة تأليف العالم كتب الله

٢٧٨ الحث على تعليم كتاب الله وإن لم يتعلم الإنسان بالبّام

٠ ٨٨ يجب على المرء تعلم كتاب الله واتباعه عند وقوع الفتن خاصة

٢٨١ من خير الناس من تعلم القرآن وعلمه

٢٨٢ الأمر باقتناء القرآن مع تعليمه

ص

٢٨٣ الزجر عن أن لا يستغني المرء بما أوتي من كتاب الله

٢٨٤ وصف من أعطي القرآن والإيمان ، أو أحدهما

٢٨٥ نفى الضلال عن الآخذ بالقرآن

٢٨٦ إثبات الهدى لمن اتبع القرآن ، والضلالة لمن تركه

٢٨٧ القرآن : من جعله إمامه بالعمل قاده إلى الجنة . ومن جعله وراء ظهره بترك العمل ساقه إلى النار

٢٨٩ يحسد من أوتي كتاب الله فقام به آناء الليل والنهار

٢٩٠ الحبر المدحض قول من زعم أن الخلفاء الراشدين والكبار من الصحابة عير جائز أن يخفي عليهم بعض أحكام الوضوء والصلاة

٢٩٢ كتاب الإيمان

۲۹۲ باب الفطرة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
كمل طبع الجنزء الأول من
صحيح ابن حبان
بمطابع دار المعارف بمصر
يوم الجمعة ١٠ ربيع الأول ١٣٧٢
( ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٥٢)
والحمد لله رب العالمين

VTY is